

2006

جوانب من تاريخ المشروبات المسكرة بالمغرب الوسيط

عطفي نشاط

جميع والعقوق معفوظة للزس

النحن النحن



## المؤلف : محطفي نشاط

الثامن

- أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب بوجدة؛
- رئيس شعبة التاريخ حاليا بالكلية نفسها؛
- عضو مجموعة دراسات الديمفرافية التاريخية.

#### حدر للمؤلف

- إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المريني، منشورات كلية الآداب بوجدة 2003؛
- نصوص مترجمة ودراسات عن العلاقات الإيطالية المغربية في العصر الوسيط، مكتبة الطالب بوجدة 2005؛
  - له مقالات تاريخية بدوريات ومجلات وطنية.



المدير : عبد الكبير العلوي الإسماعيلي

المشرف: إبراهيم القادري بوتشيش

الإخراج التقني: خديجة فارس

الإيداع القانوني: 1465 / 2006

ردمك: 1 - 68 - 408 - 9954

طبع: مطبعة النجاح الجديدة \_ الدارالبيضاء

توزيع: سبريس

الإدارة والتحرير: 153، شارع سيدي محمد بن عبدالله رقم 7 - العكاري - الرباط

الهاتف + الفاكس : 44 98 29 37 212 00

mazzaman@menara.ma / az\_zaman@hotmail.com : البريد الإلكتروني

كل الله لا واللافكار التوادرة في "إصرارالأس الزس" لا نعبر بالفرورة عن رأي "وارس"

يمهتد

من تحصيل حاصل القول بأن البحث في التاريخ السياسي المغربي حظي باهتمام الباحثين، أكثر من غيرة من باقي التواريخ. بينما تبقى مساحات واسعة من تاريخنا الاجتماعي والاقتصادي والثقافي شبه مجهولة، لقلة مادتها المصدرية، مما يشرح عزوف الباحثين عن الخوض فيها، أو لأن ما توافر عنها من إشارات، يتصل بالمسكوت عنه الذي لا تغيب حساسيته، وحتى هذه الاشارات، لا تتجاوز -في غالب الأحيان- الاقتضاب والتلميح.

ومن بين المواضيع التي قد تنسحب عليها هذه الملاحظة، والتي لها علاقة بالمحظور، موضوع حضور المشروبات المسكرة في تاريخ المغرب. ومن أجل مراقبة فعل هذه الظاهرة، فضلنا حصرها في الحقبة الوسيطية من هذا التاريخ.

نستعمل -هنا- مفهوم العصر الوسيط، ونحن واعون بما يطرحه من جدل بين المهتمين بالتاريخ عموما، وخاصة منه ما يتعلق بالتحقيب ومعاييره. فمن الصعب إيجاد معايير تحظى بإجماع المهتمين حول مسألة التحقيب، ظرا لتعقدها باختلاف المقتضيات الثقافية والسياسية. وبدون الخوض في هذه المسألة الشانكة، فإن استعمال مفهوم العصر الوسيط في هذه الأوراق، لمريتمر إخضاعه للمعيار الحضاري، ولا لمعيار التشكيلة الإجتماعية، كما أنه لا يستدعي نفس الفترة المسمأة عصرا وسيطا في التاريخ الأوروبي، إيمانا منا بأن للتاريخ المغربي خصوصياته، وتمفصلاته، وتموجاته المعيزة له. وإذا ما جاز التبسيط، فهو هنا ينطلق من الفتح الإسلامي للمنطقة في ما جاز التبسيط، فهو هنا ينطلق من الفتح الإسلام إليها من قيم ومبادئ سامية، أحدثت خلخلة في المجتمع وبنياته، وينتهي باحتلال البرتغاليين لسبتة في مطلع القرن 9هـ/15م، باعتبارة تتويجا لمسلسل ضارب في العلاقات المغربية الأوروبية، انطلق مع هزيمة العقاب في بداية القرن 7هـ/15م، وكرس في نهاية المطاف التفوق الأوروبي بالحوض الغربي للمتوسط.

أما منهوم المغرب، فهو من المناهيم المطاطة التي خضعت لمدى قوة السلطة الحاكمة أو ضعنها في مراقبة المجال. لهذا، وتفاديا لنقاش غدا تقليديا بين الدارسين حول المنهوم نفسة، فالمقصود هنا مجال المغرب الأقصى، كما ورد عند ابن أبي زرع الذي يعد -حسب علمنا- أول من أرخ له باعتبارة وحدة سياسية وجغرافية.

ومن المفارقات اللافتة للانتباء في تاريخ المغرب الوسيط، ذلك الانتصام الملحوظ بين واقعين وخطابين؛ أحدهما يدعو إلى محارية المسرويات المسكرة، والآخريتر بوجودها بين بعض المكونات الاجتماعية. وبما أن القاعدة الشرعية واضحة في موقفها من التعاطي للمسكرات، فبان هذه الأوراق تروم النبش في أفة اعتملت في تاريخنا، ليس من مرجعيتها الشرعية، ولكن من حيث هي حقيقة سجلتها المصادر المغربية الوسيطية، ووجب الإنصات لها في بعدها التاريخي، وبالتالي، فالزاوية التي نطل من خلالها على ظاهرة السكرات، تستند بداية ونهاية إلى المقارية التاريخية، وذلك دون أن نذكر أن التعاطي لها، ظل استثنائيا في تاريخ المغرب الوسيط، ولم يرق إلى مستوى القاعدة، إذ إن المسكرات -إلى حدود ولم يرق إلى مستوى القراسيين إلى المغرب لر تكن من المواد دخول المعمرين الفرنسيين إلى المغرب لر تكن من المواد دخول المعمرين الفرنسيين إلى المغرب لر تكن من المواد

دخول المعمرين الغرنسيين إلى المعرب- لمرتكن من المواد العادية والمتداولة على المواند، وقد ظل الحصول عليها وتناولها، يترفي إطار نفس الأجواء التي تطلب فيها المحظورات. على أن استحضار موضوع المسكرات بالمغرب الوسيط، بالاتكاء على أن استحضار موضوع بيد شتانها، قد لا يخلو من طراف على الإشارات المصدرية، وجمع شتانها، قد لا يخلو من طراف وفائدة، شأنها في ذلك شأن آفات أخرى نخرت المجتمع المغربي وتحتاج إلى إماطة النقاب عنها، مثل تاريخ الرشوة، وتدبير المال

العامر ومظاهر انزلاقاته، والبغاء، والتسول، وتعاطى الحشيشة

ولا شك في أن منطق التاريخ يفيد بأن الشعوب تتعلم من صنحات تاريخها السوداء أكثر من صنحاته الناصعة. إن التاريخ كما قرر ابن خلدون "فن غزير المذهب جمر الفوائل شريف الغاية... حتى تتمر فاندة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا» وبالله التوفيق.



# ميك على سبيل التقطيع

تستخلص معظم الخمور من العنب، والكرم؛ «شجرة العنب، جمعها كرمة، وهي الدالية، والأصل في تسميتها الكرم؛ شرخنفتها العرب إلى كرم للدلالة على هذه الشجرة لكثرة خيراتها وسهولة قطفها»(1).

وتمثل زراعة الكروم إحدى الزراعات القديمة بالمغرب. جاء عند بلينيوس الشيخ، أنها سادت ببعض الجبال خلال فترة سيطرة الفنيقيين على السواحل المغربية. ثمر توسعت زراعتها في العصر الروماني، حسبما تشهد عليه بعض نتانج العلوم المساعدة للتاريخ. فقد كشفت النميات عن نقود رومانية ضربت بالمنطقة تحمل رسوما للعنب، ومن ذلك نقد لبوخوس الشاب (49-33 ق.م) ضربه بسيكا "Siga" ليس بعيدا عن مصب واد تافنا، كما تمر العثور على نقود رومانية تحمل الرسوم نفسها بروسادير -مليلة-، وبليكسوس، وبشالة. ومن المحتمل -من خلال بعض الأنفورات المكتشفة بروما- أن

تكون خمور موريطانيا الطنجية، أخذت طريقها على الأقل- كهدابا نحو عاصمة الإمبراطورية الرومانية(2).

ولما فتح المسلمون بلاد المغرب، وجدوا سكانها يتعاطون انراعة الكروم، ويحولونها لخمور، فعندما عين الخليفة عمر بن عبد العزيز واليه إسماعيل بن أبي المهاجر على المنطقة «... كانت الخمر بافريقية حلالا، حتى وصل هؤلاء التابعون فبينوا تحريمها» (3). وبعد مدة من استقرار الفاتحين ببلاد المغرب، استمر بعض سكانها في معاقرة الخمور، وأقيمت لها منتزهات خاصة، وقال في هذا أحد الشعراء يلتمس من الحاكر الأغلبي السماح له بتناول الخمور بالقيروان، على غرار ما كان ساندا برقادة،

يا سيد الناس وابن سيدهم ومن إليه القلوب منقادة ما حرم الشرب في مدينتنا وهو حلال بأرض رقادة (4). وتفيد رواية الواقدي، أن حاكم وجدة الملقب بـ"الأبلق الفرطاس"، أثناء الفتوحات الإسلامية للمنطقة، كان «مولعا باللذاند والخمر والطيب والنساء» (5).

وبعد أربعة قرون من دخول الفاتحين إلى المنطقة، تسجل المصادر بعض الحالات لمعاقرة الخمور، وقد ألّف "الرقيق القيرواني" المتوفى ما بعد 417هـ كتابا، سمالا "قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور" لفضح المشتغلين في صناعة الخمور.

#### الهوامش

1 - ابن منظور، لسان العرب، مادة كرم؛ دار صادر، ط.1، 1990، ص. 510. 2 - Léquément, Le vin africain à l'époque impériale, in Antiquité africaine, N° 16, 1980, P.189.

3- ابن عداري، البيان المغرب، الجزء 1، ص.48.

 4- الحميري (محمد) الروض المعطار في خبر الأنطار، تحقيق إحسان عباس،
 مكتبة لينار، الطبعة الثانية، ص. 271. مكتبة لبنان، الطبعة الثانية، ص. 271.

5- رالواقدي المحمد)، فتوح إفريتيا، ملتزمر الطبع والنشر، تونس 1966، ج.2، ص. .110



المبحث الأول جوانب من جغرافية الخمور بالمغرب الوسيط

## أ- زراعة الكروم بالمغرب الأقصى

قبل اختيار المكان الذي اتخذ لتأسيس فاس، قامر الناس بساشرة عملية البناء بجبل زلاغ حيث «غرسوا الزيتون والكرم والأشجار» (أ). وبعد هذه الإشارة المرتبطة بنهاية القرن الثاني الهجري، توالى ذكر زراعة الكروم بالمصادر، ولا سيما الجغرافية منها. فغي منتصف القرن الرابع، تحدث ابن حوقل عن وجودها بحوض سبو<sup>(2)</sup>. وفي القرن الخامس الهجري أشار البكري إليها بمنطقة سجلماسة (ق. وتعددت إشاراتها في العصر الموحدي، فقد توزعت بين تادلا وتارودانت وبلاد رجراجة ووادي ماسة ونواحي سلا وجبل درن وبلاد تازى ومكناسة وصفرو (4). وفي القرن السابع تحدث ابن سعيد عن استمرار زراعة الكروم بحوض نفيس، بينما وجدت في القرن الثامن بأغمان وبأقر سلوين (5) وبأحواز فاس وبنفيس كذلك (6). ومع نهاية العصر الوسيط، تحدث

الأنصاري - ابن سبتة - عن وجودها بقرية بليونش بضواحي المدينة (7). شر تكتمل الصورة عن جغرافية زراعة الكروم بالمغرب مع ما أوردة الحسن الوزان. فقل ذكر كل المناطق السابقة، وأضاف إليها مناطق أخرى، معظمها موجود بالريف. وقد بدا من خلال كتابه أن ائنين وعشرين (22) منطقة بالمغرب الأقصى عرفت زراعة الكروم في القرن التاسع الهجري.

## ب- أنواع العنب

يستفاد من النصوص التاريخية أن العنب الأسود كان أكثر أنواع العنب انتشارا بالمغرب الوسيط، وإلى جانبه، وجد العنب الأبيض والأحمر، وكانت بعض المناطق تعرف زراعة الأنواع الثلاثة، كما كان الأمر عليه بمنطقة تازى. وقد اشتمل كل نوع من هذه الأنواع على أصناف مختلفة من الأعناب، كانت فقرية بليونش تحتوي على خمسة وستين بين رهط ونوع من الأنواع، بليونش تحتوي على خمسة وستين بين رهط ونوع من الأنواع، وكان العنب أكثر الفواكة تنوعا بها(8). وفي غياب إشارات مستفيضة عن أنواع العنب بالمصادر المغربية -التي تمر الإطلاع عليها-، يطالعنا كتاب "عمدة الطبيب" لأبي الخير الإشبيلي المتوفى أواخر القرن الخامس الهجري بجرد مطول عن أنواع العنب بالعدوة الأندلسية والمغربية. فالأسود أصناف،

ومنة العسلي الأسود - وقد أشار إلية الإدريسي بجبال درن - وهو «مانل إلى الحمرة قليلا، ومنة اللناط وهو عظيم الحب، أسود حالك بغبرة، كأنة رش بغبار الدقيق، ومنة البحن حبة في قدر حب الباقلي في لون عصارة الشقائق، ومنة النعرين، وهو أردؤها، حبة في قدر الحمص، كثير النوى، قابض الطعم، عسر النضج، ومنة الخنزيري وحبة في قدر عيون البقر الصغير الأسود، وهو غليظ القشر، بنضج في الخريف ويعرف بالعبقري، وهو أصابع غليظ القشر، بنضج في الخريف ويعرف بالعبقري، وهو أصابع حلو جدا، ومنة القرشي وهو يشبه اللناط، إلا أنه أصغر منة، وهو حلو جدا، ومنة القرشي وهو يشبه اللناط، إلا أنه أصغر منة، وهو القشر -وقد أشار إلية الإدريسي بتارودانت- ومنة الشوطي في قدر الكرسنة وأكبر قليلا، قابض جدا.

أما الأحمر فهو أنواع، منة الفتوحي وهو أعظم من أصابع العذارى وأطول، يشبه قلوب الديكة، أحمر قانئ القشر لا ينضج إلا في زمن الخريف، ويسمى أصابع القينات لأنة كأنامل مخضوبة بالحناء. ومنة الأبيض، وأنواعه أيضا كثيرة معروفة عند الناس»(9).

وعلى ذكر العنب الأبيض، فقل عرفت مكناسة بنوع منه شديد الحلاوة يدعى المنروءي، وفيه قال أبو عبد الله بن جابر: لكنى أقـول دون سوء ما فاق الأعناب سوى المنروءي(10) بينما اختصت هسكورة بإنتاج نوع من العنب الأحمريسمى بلغة البلاد ببيض الدجاج لضخامة حبه (١١). ويشهد الوزان على أنه لمريذق عنبا في حياته أجود من عنب منطقة زلاغ، دون أن يحدد نوع هذا العنب.

#### ج- صناعة الخمور،

كان جزء من إنتاج الكروم يحول مباشرة إلى تلبية الحاجيات الاستهلاكية، فيتناول العنب طريا، بينما كان الجزء الآخر منه يزبب، والزبيب هو ما جف من العنب خاصة، ويقال لما جف من ساتر التمر زبيب إلا التمر، فإنما يقال له تمر (12). وقد اشتهرت بعض المناطق بجودة زبيبها، مثل جبال درن حيث كان يزرع نوع من العنب المستطيل العسلي الذي لا يوجد نوى في أكثرة، وكان يحظى بإقبال ملوك المغرب لرقة قشرته وعلوبة طعمه (13). كما أن الزبيب كان من الأغلية الرئيسة لسكان هذه الجبال. أما منطقة سجلماسة، فقد عرفت بعنبها المعرش، ومنه ما لا يزبب إلا في الظل، ويعرف بالظلي، بينما يعرض الباقي منه للشمس ليزب، ونظرا لجودة زبيب سجلماسة، فإنه كان يُصدر مع التمور إلى السودان (14). والظاهر أن تزبيب العنب، ساهم في نمو ثروة بعض السكان، فهم والظاهر أن تزبيب العنب، ساهم في نمو ثروة بعض السكان، فهم والذي يصنع منه الزبيب، (15).

أما الجزء المتبقى من إنتاج العنب، فكان يحول إلى خمور. وقل عرف بعضهر بامتهان حرفة "الخمار"، وهو الذي يشتري العنب ويعصره ليبيعة مسكرا(16).

وتبقى المعلومات ناقصة عن الخطوات العملية التي كانت تخضع لها صناعة الخمور بالمغرب الوسيط، فالأمر يتعلق بصناعة للمحظور، والمحظور - كما هو معلوم - غالبا ما يتر في أجواء الكتمان والسرية. كان الناس عموما يصنعون الخمور بسنازلهم وخاصة الفلاحين منهم (١٦٠). ولا شك في أن كتب الفلاحة تعج بالإشارات المتعلقة بطرق صنع النبيذ، ومعظم هذه الكتب ما يزال مخطوطا، ويحناج إلى من ينفض الغبار عنة. ففي مخطوط معنون بـ "كتأب الفلاحة" لمؤلف مجهول، تم الحديث عن صناعة الزبيب وأصناف الشراب وتصنية النبيذ (١٤٥).

ومن خلال ما توافر من حصاد مصدري، نسجل أن عصر العنب بالريف كان يتمر ابتداء من شهر شتنبر، وإذا نزل المطر عصر ما بقي من العنب خمرا وصامنا، أي عصير خمر مطبوخ، وكانت الخمر تعنق مدة خمسة عشر عاما، لكنها نصنع بعد تخمير قليل (19)، وأحيانا كانت العنب تخمر يوما وليلة فتستحيل إلى خمور (20)، ولعل أوفى إشارة عن صناعة الخمور بالمغرب

الوسيط، هي تلك التي أوردها الإدريسي عن شراب أنزيز لدى أهل سوس «يأخذونه من عصير العنب الحلو فيطبخونه ولا سبيل إلى شربه إلا أن بخلط بمثله ماء»(21).

ولا شك في أن صناعة الخمور، كانت تختلف باختلاف أنواع العنب المستعملة. كتب ابن غازي عن النوع المسعى المتروءي بمكناسة أنه «من قوته لا يستحيل خمرا إلا عند اعتدال الزمان، ومن غلوهم فيه أنهم يقولون أنه يستصبح بخمره» (22).

وتتحدث المصادر الموحدية عن انتشار نوع من الشراب المعتمد على العنب يسمى الربّ فأهل درن لمريكونوا يستغنون عن شربه لشدة برد الجبل وشلجه. كما كان من الأشربة المقدمة في الحفلات الرسمية. فقد خرج الناس في عهد أبي يعقوب يوسف إلى البحيرة بظاهر مراكش حيث أطعمهم مدة خمسة عشر يوما، وكان يند عليها كل يومر ما ينوق الثلاثة آلاف رجل، «وقد صنع ما تقدمه العادة به، نهر من رب ممزوج بالماء»(23). نقرأ في "لسان العرب" «الرب الطلاء الخاش، وقيل هو دبس كل شرة، وهو سلاقة العرب" «الرب الطلاء الخاش، وقيل هو دبس كل شرة، وهو سلاقة حثارتها بعد الاعتصار والطبخ»(24)، وتفيد القواميس الإسبانية المعنى ذاته تقريبا، فكلمة " Arrope "عني العصير المحلى، وقد يكون من التبر أو من التين.

وقد تعاطى المغاربة للرب في العصر الوسيط، حتى أشتهروا بها. ومما ورد بمصدر مشرقي أن عبد الله الهرغي نتي الدين، قاضي الرفض المغربي ستة 748، نظر ملغزا في البربر:

وما أمة سكناهم نصف وصنهم (أ) وعيش أعاليهم (ب) إذا ضر أوله (ج) ومتلوب بالضر (د) مشروب جلهم وبالنتح (هـ) من كل عليه معوله أما عن كيفية صنعه، فقل جاء في ثلاثة أبيات من قصيلة مطولة لأبي عثمان بن الشيخ أبي جعفر بن ليون التجيبي:

الرب طبخ صفو ماء العنب بعد تعسود ثلث المجتنب للثلث في الطيب أو للربع في العنب الرديء ذا الباني ع واطبخه مع ماء يزاد وتزال رغوته مدة طبخه اتصال ويبدو من خلال حديث ابن القطان عن الرب أنه لمريكن من المشروبات المحرمة، كما أن الإدريسي اعتبر لا حلالا ما لمريب يبتعد به إلى حد السكر غير أنه حصلت تجاوزات في

هـ- الرب سبحاته وتعالى.

<sup>\*</sup> ابن حجر العسقلاني، اللور الكامنة... دار الجيل، دن، ج.2، ص. 296. أ- أي نصف اسمهر الذي هو البرير. ب- ذور الغنى واليسر. ج - البر أو القمح.

د- الرب

استعماله، مما حوله إلى صنف من المسكرات. ذلك ما تكشف عنه دعوة المنصور إلى محاربته وفالناس تجوزوا في أمر الرب تجوزا أغفلوا فيه الاجتهاده (26). وكيفما كانت نتائج حملة المنصور في محاربة الرب، فالظاهر أنه لمرينجح في اجتثاثه نهائيا من المغرب. وظلت إحدى أبواب مراكش تحمل اسمر "باب الرب" على عهد أبي ثابت المريني (27)، وهذا أبو العباس العزفي الذي المنهر بخمرياته في العصر نفسه، يخاطب صاحبا له:

قل لأبي يحيى لناحاجة بالرب من صنعة أرباب فا المناه المناه

ولا نعدم الإشارات الدالة على الشبهة الناتجة عن عدم تمييز الحدود الناصلة بين الخمر والرب، حتى إن أحدهم رفض استهلاك الرب نهانيا، رغم طمأنته بعدم وجود أي مسكر به\*

وتجار الإشارة إلى أن العلاقة المشتبهة بين استعمال الرب والخمر، استمرت بالمجتمع المغربي في العصور الحليثة. فقد أوصى أحد متصوفة العصر السعدي باجتناب ثلاثة لأنها تجر إلى ثلاثة: «اتركوا شرب الرب لنلا يجركم إلى شرب الخمر، واتركوا

<sup>\*</sup> أحمد البرعياشي، مناقب أبي يعقوب الزهيلي، ضمن حرب الريف التحريرية. ج.1، ص.311

<sup>\*\*</sup> نشر المثاني، الرباط، 1986، ج. 3. ص. 235.

الاشتغال بصنعة الكيمياء لأنها توقع في الغش والتدليس، وانركوا مجالسة العجائز فإنها تجركم إلى الصغائر منهن، (29) وانهر أحد الأنمة بشنشاون بشربه للخمر المسمى بالمنطقة "رب الفقية اعمر"\*\*.

ولمر تقتصر صناعة الخمور بالمغرب الوسيط على العنب، بل قامت على مواد أخرى، مثل العسل. فغي منطقة سوس، كان النبيذيون يلقون «على الكيل منه خمسة عشر كيلا من الماء، وحيننذ يأتي نبيذا، وإن كان الماء أقل من ذلك بقي حلوا ولا يبخل إلا بالماء الشديد الحرارة، ولونه أخضر في لون الزمرد» (300). كما قامت صناعة الخمور بسبتة على قاعدة العسل فالعاملون في تربية المرجان، كانوا مغرقين في حياة المحون «وينتبذون نبيذ العسل فيشربونه من يومه ويسكرهم الإسكار العظيم» (18). بينما لجأ البعض الآخر إلى الذرة لصناعة الخمور، فخمر العسل «يعمل من الصداع ما لا يعمله نبيذ الذرة وغيرة فخمر العسل «يعمل من الصداع ما لا يعمله نبيذ الذرة وغيرة فضلا كاملا بكتابه "أعز ما يطلب"، سماة كتاب "تحريم الخمر"، وذكر فية مختلف المواد التي كان الخمر يصنع منها، ومما ورد فيه أنها داء وليس دواء، وتتمثل هذة المواد في العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير (30).

ويبدو من خلال بعض النوازل العربطة بتاريخ المغرب الوسيط، أن صناعة الخمور كانت تقوم كذلك على الطرطار، وهو النبات الذي ينبت في الخمر، وكان يستخدم أيضا في صباغة الأصواف (34) ورد في معجم دوزي أن طرطر «دردي وهو رسوب الكدر في أسغل دن النبيذ» (35) وترتر في العربية هي: ما يرسب من الخمر في اللان «وترتر الرجل، تعنعه وفي حديث ابن مسعود في الرجل الذي ظن أنه شرب الخمر، فقال، ترترولا ومزمزولا أي حركولا ليستكنه هل يوجد منه ربح الخمر أمر لا. قال أبو عمرو هو أن يحرك ويزعزع ويستكنه منى يوجد منه الربح ليعلم ما شرب» (36).

وإضافة إلى الطرطار، يبلو أن بعضهم حصل على الخمور من خلال الخلط بين بعض المواد، مثل العسل واللبن بعد تخميرها، أو خليط الورد والسكنجبير وشراب السريس (37). بينما لجأ البعض الآخر إلى استعمال الخل أو النضوح للحصول على الخمور، وهو ما يستنتج مما أورد ابن الحاج العبدي في حديثة عن "نية" الزيات وبعض "انزلاقاته"، الذي دعا إلى التحرز من «شراء الخلول التي عصرت أولا بنية الخمر، ثمر فسدت على صاحبها فصارت خلاء كما سجل بأن «مما عمت به البلوى» في زماته أن «بعض الناس يستعملون النضوح وصفات الخمر فيه بينة لا شك فيها ويدعون مع ذلك أنه نضوح ويجري وصفات الخمر مجرى غيره من الأشربة الجائزة والخلول وغيرها» (38).

من حصاد ما سبق من الإشارات، وخاصة ما ورد منها عند الوزان، يمكن إبداء الملاحظات التالية:

- إن جغرافية زراعة الكروم بالمغرب الوسيط لمر تكن متطابقة مع جغرافية صناعة الخمور والتعاطي إليها. فبعض المناطق عرفت بزراعة الكروم، لكن لمر تكن تعصر الخمور بها، مثل جبال البرانس، وسكان جبل وردان «لمر يكن أحدهم ينكر في صنع الخمور لأنهر لا يشربونها، ولو أنهر كانوا مجاورين للريف الذي كان بعض سكاته يعاقرونها، "(30).

- إن بعض السكان كانوا يتعاطون لصناعة الخمور للاستهلاك الذاتي، وليس بهدف بيعها(40).

- تعاطى اليهود بالمغرب الوسيط لصناعة الخمور بشكل لافت خاصة النوع الشهير بالماحيا (ماء الحياة). فقد وجدت بتازى خمسمانة دار لليهود، كانوا يعصرون بها خمرا في غابة الجودة «يقال إنها أجود خمور هذه النواحي كلها، (41)، وإلى حدود بداية القرن 16م، كان لليهود بباديس زقاق طويل نباع فيه الخمور (42). كما كان «كل تسلية المدينة هو الخروج إلى البحر في الزوارق لشرب الخمر وتناول الطعام، (43).

- يبلو من خلال كتاب الوزان أن جبال الريف كانت أكثر المناطق المغربية استهلاكا للخمور بالمغرب الوسيط. ومبالغة من المؤلف في التعبير عن كثرة استهلاكه لديهم، يذكر أن أهل جبل بني جنفن «كلهم سكتيرون يعبدون الخمر» (44). كما يبدو أن الجهة الشمالية كانت عموما أكثر الجهات المغربية استهلاكا للخمور؛ فإضافة إلى الريف، انتشرت الظاهرة بناحية الهبط، حتى إنه من ضمن سكان منطقة أزجن «ليس منهم من يشربه» (45).

- نظرا لكثرة الطلب على الخمور بالريف، فقد أقيمت أسواق لها، كما كان الشأن في بني أحمد، وجبل منصور، وباديس (66). ويبدو كذلك أن تناول الخمور قد تجذر ببعض المناطق بحكمر العادة؛ فبأزجن كان الأغنياء يتمتعون بالامتياز الذي منحه إياهم الملوك القدامي، وهو «السماح لهم بشرب الخمر... وليس منهم من لا يشربه» (47).

يصرح الوزان بأنه لمريذكر من مساوئ المغاربة سوى « ما كان معروفا عند الناس ظاهرا للعيان «<sup>(48)</sup> وفي سياق آخر يعترف بأنه «لولا ما يلزم المؤرخ من قول الحق (<sup>(49)</sup> لأغنل ذكر بعض هذه المساوئ والواقع أنه بالرغر مما يشهد للوزان من نباهة وفضول المؤرخ، فلا يسعنا إلا أن نشير إلى بعض الحيثيات التي الربما- أثرت على كتابته منها بعده عن وطنه، والظروف التي كتب فيها مؤلّفه، واستحضاره لواقع مغربي متآكل، مزقته الصراعات الوطاسية السعدية والتحرشات الإيبيرية، وما ينرزه

الترمل من انطباع -قد يكون أحيانا زاندا- عن المظاهر المشينة التي تنخر الدولة والمجتمع، فضلا عن حضور ببيئة مسيحية ترمز الخمور بها إلى دمر السيد المسيح.

ويرا الكبرى المعاورة التعاطي للخمور انتشرت بالحواضر الكبرى كناس ومراكش وسبتة. فقد كانت فاس متوافرة على فنادق أواخر العصر الوسيط تقوم بها تجارة للخمور بترخيص، ومن دون إزعاج السلطة القائمة (50). وفي مراكش، تستوقفنا إشارة للتيفاشي -وهو معاصر للدولة الموحدية- عن نسانها اللاني كن «متهافتات على النبيذ، شديدات التشغف به، لا يحصلن إلا عليه ومن أجله (51). أما بالنسبة لسبتة، فإن انتشار الخمور بها يفسر بأهمية زراعة الكروم بظاهرها في قرية بليونش، وبكونها أهم مرسى بالمغرب الوسيط، مما جعلها قبلة للتجار الأوروبيين الذين كانوا يصرفون سلعهم بها، بما في ذلك الخمور،

- نختر هذه الملاحظات بما تورده المصادر الموحدية الرسمية عن انتشار الخمور بين صغوف القبائل التي شكلت أساس العصبية المرابطية، حتى إنه «صارت كل امرأة من أكابر لمثونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وصاحب خمر وماخور» (52).

والواقع أن الصورة التي قدمتها "الأسطغرافية" الموحدية عن المرابطين، لا تخرج في كثير من أهدافها عن التجريم والتشنيع. نظاهرة معاقرة الخمور بالمغرب كانت سابقة للمرابطين، كما لمر نكن منعدمة أو ضعيفة زمن الموحدين، بل لربما، تفاقمت عصرتذ عما كانت عليه في العصر المرابطي.

ولمر تقتصر الخمور التي راجت بالمغرب الوسيط على الإنتاج المحلي، بل إن قسطا منها كان يأخذ طريقه إليه من أوربا المتوسطية.

### د- تسلل الخمور الأوروبية إلى المغرب الوسيط،

بالرغر من الصراع الذي طبع العلاقات المغربية الأوروبية في العصر الوسيط، باعتبارة امتدادا للصراع بين "دار الإيمان" و"دار الكفر"، فإن أعدادا من الأوروبيين المسيحيين تدفقوا نحو المغرب، في إطار اتفاقيات، جمعته بالدول الأوروبية، وقننت حضورهم به.

وقال اتخذ الحضور السيحي بالمغرب -في الغالب- ثلاث صبغ، وهي العمل في سلك الجندية السغربية، مقابل أجور تؤديها السلطة للجنود المرتزقة. وكان علي بن يوسف بن تاشفين أول من استجلب الروم لخدمة الدولة المغربية (63). وتشهد النصوص على أن حضور المرتزقة النصارى، استمر بالمغرب في العصر الموحدي، وبلغ قمتة في العصر المريني، حيث وصلت أعدادهم إلى أربعة الإف جندي على عهد أبي الحسن (64).

- الحضور التجاري: كان التجار الأوروبيون يقيمون بفنادق خاصة بهم داخل المدينة المغربية، حيث توافرت لهم كل شروط الإقامة من فرن وكنيسة... وخمارة وكانت بسبتة وحدها -حسب الأنصاري- سبعة فنادق قبالة ديوان البحر. كما توفرت أصيلا والعرائش وسلا وأنفا بدورها على فنادق لصالح الأوروبيين (55). وفي حالة عدم توفر المدينة المغربية على فنادق لهم، فإن السلطة المغربية كانت ملزمة بتوفير دورياوون إليها (56).

ونظرا للظروف المشجعة على الاستقرار، وللحماية التي كانت نقدمها السلطة المغربية للتجار الأوروبيين، وللضانات التي أقرها الشرع الإسلامي في التعامل مع أهل الذمة، فإن هؤلاء التجار توافدوا على المراسي المغربية، حتى إن بعضهم استقر بها لمدة طويلة، وبعضهم الآخر نجح في امتلاك دور خارج النندق "Extra Fundicum" (67).

- العبيد "البيض" بالمغرب الوسيط، كانت الدول الأوروبية المتوسطية تبيع عبيدها للدول الإسلامية لبناء توازناتها المالية، ولريكن من الصعب الحصول على العبيد "البيض" لانخفاض أثنانهر بالسوق الأوروبية (58)، ورغم أن تجارة العبيد كانت عملية مشروعة في تلك الفترة، فإن القرصنة ظلت أهر مصدر للحصول عليهم. وقد توزع العبيد الأوروبيون بين عدة مدن مغربية، مثل فاس، وسبئة، وطنجة، وأصيلا، وباديس، وكدية غساسة. وتكفى

الإشارة في هذا المستوى إلى أنه تمر افتكاك أسر 236 عبدا مسيحيا بمراكش سنة 711هـ/1313م (59)

لقل سمح هذا الحضور المسيحي الملحوظ -بمختلف صيغة- بتسلل الخمور الأوروبية نحو المغرب الوسيط وكانت الخمور موجهة أصلا لتلبية حاجيات المسيحيين الموجودين بالمغرب، لأنها لمر تكن موضع نجارة بين أوربا والمغرب، كما أن المعاهدات الموقعة بين الطرفين، لمر تتص على نجارة الخمور، وجرت العادة على أن يتزود التجار الأوروبيون المتعاملون مع المغرب خلال رحلاتهم بكميات من الخمور، فقل سمحت جنوة، لكل من تاجر من الجنوبين مع المغرب في القرن 7هـ/13م، بالتزود بخمسة عشر برميلا منها في حالة قضائه فصل الشتاء بالمغرب، علما بأن كل برميل يسع لثلاثين لترا<sup>(60)</sup>. كما سمحت البندقية لتجارها الذين يتوجهون إلى بلاد المغرب أواخر العصر الوسيط، بالتزود بألميل من الخمور أأا

على أنه إذا كانت الخمور المذكورة موجهة للمسيحيين من التجار المتعاملين مع المغرب، أو للمتيمين منهم به، فإن جزءا منها تحول إلى المغاربة بطرق مختلفة. فقد كان بعض العمال المغاربة بديوان البحر يحصلون عليها من الأوروبيين على شكل هدايا<sup>(20)</sup>، كما كان بعض التجار الأوروبيين يلجؤون إلى بيع الخمور للمغاربة بحثا عن مزيد من الأرباح<sup>(63)</sup>.

ونتيجة لتسلل الخمور الأوروبية إلى المغرب وتعاطي بعا المغاربة لها، فقد انتهى المطاف بتخصيص دكاكين بالنناد الأوروبية لبيعها للأوروبيين، وللمغاربة على حد سواء، وكان عملية البيع تتر نحت مراقبة وكلاء أو نجار تعينهم السله بالمراسي 641، ونظرا لتزايد الطلب على الخمور الأوروبية، فقد نظو الأمر إلى شبة حركة تجارية، قامت بين الدول الأوروبية والمغرب والتي لا نعدم إشارات عنها بالمصادر الإجنبية.

من نماذج ذلك أن التاجر المارسيلي كيوم أرنولا "Arnauld" نقل كميات من الخمور إلى سبتة سنة 1238م في إطار عقل تجاري جمعة بمواطنة برنارد ماندويل "Manduel"، وقد قدرت قيمة العملية بمانة وأربعين دينارا فضيا<sup>(65)</sup>. وفي سنة 1250م، حمل أحل التجار الجنويين كميات من الخمور إلى سبتة (66)، وحوالي سنة السجاء نقل مركب كطلاني من برشلونة إلى أصيلا مجموعة من السلع، من ضمنها الخمور (67). وكانت سبتة بحكم توافل التجار النصاري عليها بكثرة في القرن 7هـ/13م أول مدينة ببلاد المغرب توصلا بكميات الخمور الأوروبية، وتقدمت في ذلك على بجاية وتونس (68) وبيدو أن مصادر حصول المغاربة على الخمور بالأوروبية لمر تكن متوقفة على التجار النصاري فقط، بل حصل عليها أيضا بعض المرتزقة المسيحيين العاملين في سلك الجندية

المغربية. فتل كانت مملكة أراغون تزود كل مرتزق لها بالمغرب ببرميل من الخمور عن كل خمسة أيام (69). وكانت الخمور الأوروبية التي تسلَّلت إلى المغرب مصنوعة بعدة دول، منها اليونان وصقلية وإيطاليا ومدينة مارسيليا، وكانت العملية تتمر ضمن تجارة محظورة، لكنها مربحة في أن واحد. ورغمر أن هذا الخمور الأوروبية كانت من النوع الرديء أو المتوسط، فلا شك أنها وجدت بالمغرب سوقا غير كاسدة، وفاقت أسعارها ما كانت عليه بأوربا(٢٥٠). لتل ذهب دارس معاصر إلى أن المرابطين نتاعسوا عن محاربة تداول الخمور، مما يطرح التساؤل حول درجة اعتراف دولتهر بصناعتها، ووصلت ظنونه إلى أنها تخاضت عن صناعة الخمور، وقل رجح ذلك لكثرة ورود النوازل عن بيع المسلمين الكرمر للنصاري لاعتصارها خمرا، ثمر لأن النتهاء لمريتجاوزوا في ذلك أبعد من الكراهة (71). وألواقع أن النوازل التي طرحت مسألة بيع أصول الكرم للنصاري الذبن كانوا يحولون ثمرتها إلى خمور، همت العدوة الأندلسية، وليس المغربية، ونعلم أن المسلمين كانوا على تماس مباشر ودانمر مع النصاري بالأندلس. وقد كان ابن رشد الجد، ممن طرحت عليه مسألة بيع أصول الكرمر للنصاري، وأفتى بشأنها عدم فسخ البيع، لأن العملية مكروهة لا تبلغ التحريم. ولا شك أن هذا الموقف ينسجر مع القاعدة الشرعية الداعية إلى عدمر

التشدد مع أهل الذمة في الأمور التي تبيحها إياهم ديانتهم. مما يستوجب -حسبما يبديو- مراجعة الاحتمالات التي بني عليها الدارس ظنونه، بصدر تغاضى الدولة المرابطية عن صناعة الخمور. وكينما كان الأمر، فالظاهر أن تجارة الخمور بين الأوروبيين والمغاربة، توسّعت أكثر في العصر المريني. ومردّ ذلك إلى أن التجارة المغربية الأوروبية شهدت عصرتان تنتحا وكثافة، لمر تبلغها في العصور المغربية الإسلامية السابقة، شر إن المرينيين كانوا في حاجة ماسة إلى التجارة مع الأوروبيين باعتبارها من أهمر المصادر المادية التي أسسوا عليها توازنات حكمهم، ولا سيما من خلال استخلاص الضرائب الجمركية. كما يبدو أن أعداد النصاري واليهود بالمغرب المريني ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة مع باقي فترات العصر الوسيط. وتشهد إحدى النوازل على أن ظاهرة بيع أهل الذمة الخمور للمسلمين، تناقمت في عهد أبي يوسف يعقوب المريني، مما دفع بعض الفقهاء إلى الإفتاء بأنهر «لا ذمة لهر فيما رون هذا، هو بيعهم الخمر للمسلمين وتمالؤهم عليه بعد النهي... فقتلوا لذلك وسبوا ببلاد مرين كلها حسبما ذكره الخزرجي قاضي باديس وغيرها من بلاد الريف»(٢٦). وقد كان هذا القاضي -حسب أحد المصادر المناقبية- قمة في النزاهة وفي رفض الرشاوي(٢٦). وتجدر الإشارة إلى أن مصدرًا يهوديا، وهو أنساب فاس، يجعل من

نورط البهود في مسألة متعلقة بالخمور، السبب المباشر في تقلمر من فاس القديمة إلى فاس الجديد (المدينة البيضاء) على عهد أبي يوسف يعقوب(74).

ويبدو أن ظاهرة بيع أهل اللمة الخمور للمغاربة المسلمين، لمر ترد إلا استفحالا. ولعل في هذا الإطار، يمكن أن نوطن الإجراء الزجري الذي أمر به السلطان أبو الحسن المريني، لما منع المسيحيين بيع والخمر إلا ما يسوغ لهر، ومن ظهر عليه أنه باعه لمسلم أو استظهر به بولغ في عقوبته، (75). ولا تمدنا المصادر -المطلع عليها - بنتائج الإجراء الذي اتخذ، أبو الحسن، علما بأن الظاهرة ظلت مستشرية بالمجتمع، حتى إن ابن الحاج ندد بما يفعله بعض النصاري، إذ «بجعل الخل في أوعية الخبر ويبيعه للمسلمير، بل بعض ما لا يتحرز من المسلمين يفعل ذلك، 760. والظاهر أن تجارة الخمور ظلت مصاير أرباح للأوروبيين وللسلطة المغربية أنذاك. فقل كانت العاندات المستخلصة من الضرائب المغروضة على تجارة الخمور نوظف في أداء أجور المرتزقة النصاري العاملين باللولة المغربية، أو تدفع لتغطية ديونها لغائلة العلوك المسيحيين (٢٦). كما أن الخمور شكلت مصاررا مغريا من بين مصادر الضرائب المحلية. ذلك ما ينهم من رواية طريفة أوردها ابن خلدون، نقلا عن شيخه أبي عبد الله الأبلي، الذي قال: وحضرت عند القاضي بناس لعهد السلطان أبي سعيد، وهو الفقية أبو الحسن العليلي، وقد عرض علية أن يختار من الألقاب المخزنية لجرايته، قال فأطرق مليا، غر قال لهم: من مكس الخمر، فاستضحك الحاضرون من أصحابه... فقال، إذا كانت الجبايات كلها حرام، فأختار منها ما لا تتابعة نفس معطية، والخمر قل أن يبذل فيها أحد ماله، إلا وهو طرب مسرور بوجدانه غير أسف عليه، (78).

#### هوامش المبحث الأول

- 1- ابن أبي زع، روض الترطاس، طبعة 1972، ص. 30.
- 2- ابن حوقل، صورة الأرض، بيروت، بدون تاريخ، ص. 88.
  - 3- البكري، المسالك والممالك، باريز، 1990، ص. 836.
- 4- ابن الزيات، التشوف إلى أهل النصوف ص. 243. الإدريسي، نزهة المشتاق،
   ص. 227–230 إبن عبد ربة الحنيد، الاستبصار، ص. 140-186-193-192-211.
  - 5- كتاب الجغرافيا، ص. 125.
  - 6- ابن الخطيب، معيار الاختيار، ص. 164 وص. 180،
- النقية المرحوم المنوني، مسالك الأبصار، ضمن كتاب ورقات... ص. 299 وص. 304.
  - 7- الأنصاري، اختصار الأخبار، الرباط، 1982.
    - 8- الأنصاري، ص. 53.
- 9- أبو الخير الإشبيليي، عمارة الطبيب في معرفة النبات، تحقيق محمد العربي
   الخطابي، مطبوعات أكاريمية المملكة المغربية، 1990، ج. 2، ص. 274 وما يليها.
  - 10- ابن غازي، الروض الهنون، الرباط، 1952، ص. 4.
    - 11- الوزان، وصف إفريقيا، ج. 1، ص. 132.
      - 12- عملة الطبيب... ج. 1. ص. 352.
      - 13- الإدريسي، نزهة المشتاق، ص. 230.
    - 14- البكري، المسالك والمالك، ص. 489.
    - 15- الوزان، وصف إفريقيا، ج. 1، ص. 261.
  - 16- التادلي، التشوف، الرباط 1984، ص. 201، الترجمة 69.

17- عز الدين موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي، دار الشروق. 1983، ص. 242.

18- انظر فهرس كتب الطب النلاحة والنبات المحفوظة بالمكتبة العامة بالرباط، أحمد الطاهري، فاترة البوكيلي، ومحمد، حناوي، منشورات كلية الآداب والعلومر الإنسانية، المحمدية، 2002. ويحمل المخطوط المشار اليه أعلاد رقمر د. 1410.

19- الوزان، وصف إفريتيا، ص. 63 وص. 263.

20- التادلي، التشوف، ص. 243.

21- الإدريسي، نزهة المشتاق، ص، 227.

22- ابن غازي، الروض الهنون، ص. 4.

23- ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص. 56.

24- ابن منظور، لسان العرب، مادة رب، ص. 406.

25- من هوامش محقق المن، ص. 114.

26- رسانل موحدية، تحقيق بروفنسال، الرباط، 1941.

27- ابن أبي زرع، روض القرطاس، ص. 391.

28- ابن الأحمر، نثير فراند الجمان في شعر من نظمني وإيالا الزمان، بيروت، ط.1، 1976.

29- الوفراني، نزهة الحادي، تحقيق عبد اللطيف الشاذلي، ص. 52.

30- ابن عبد ربه الحنيد، الاستبصار، ص. 212.

31- ابن حوقل، صورة الأرض، ص. 77.

32- المصارر ننسه والصنحة.

33- المهدي بن نومرت، أعز ما يطلب، طبعة الجزائر، 1985، ص. 355.

34- الونشريسي، المعيار، ج. 6.

35- تكملة المعاجر العربية، تله إلى العربية محمد سلير النعيمي، العراق، 1970، ج. 2.

36- لسان العرب، مادة ترر.

37- الونشريسي، المعيار، ج. 11، ص. 82.

38- المدخل ... دار النكر، بدون تاريخ، ج. 4، ص. 94. وأما النضوح فهي ضرب من الطيب تنوح رائحته، انظر لسان العرب، مادة نضح، مر س. ص. 620.

39- الوزان، وصف إفريتيا، ص. 269.

40- ننسة، ص. 248.

41- ننسه، ص. 276.

42- نفسة، ص. 253.

43- مارمول، إفريقيا، ترجمة مجموعة من الأساتذة، الرباط، 1989، ص. 231.

44- الوزان، وصف إفريتيا، ص. 163، ومارمول، الصنحات: 246 و256 و263.

45- الوزان، وصف إفريقيا، ص. 238.

46- ئنسة، ص. 163-256-256.

47- ننسه، ص. 238. 🔹

48- ئنسە، ص. 72.

49- ننسة، ص. 182.

50- ننسة، ص. 183.

51- التيغاشي، نزهة الألباب، لندن، 1992، ص. 115.

52- المراكشي، المعجب، بيروت، 1998، ص. 126.

53- ابن سماك العاملي، الحلل الموشية، البيضاء، 1979، ص. 84.

54- النتية المرحوم المنوني، مسالك الأبصار، مر. س. ص. 291.

- 55- Mas latrie, op. cit, pp. 171-172.
- 56- Amari (M), Diplomi del real archivio Fiorentino, Florence, P.4.
- 57- Canale (M.G), Nuova istoria della repubblica di Genova, Florence, 1860, T2, p. 350.
- 58- Dufourcq, L'Espagne catalane et le Maghrib au 13 et 14ème siècle, P.U.F, 1966, p.551.
- 59- Verlinden (ch), L'ésclavage dans l'europe médievale. Bruges, 1955, T1, p. 611.
- 60- Byrne (E.H), Genoese shipping in the twelft' and thirteen centuries, Cambridge, 1930, p. 48.
- 61- Doumerc (B), Venise et la Bérbérie, Thèse du 3<sup>ème</sup> siècle, dactylographiée, Toulouse, 1981, P. 208.
- 62- (Mas) Latrie, op.cit, p. 203.
- 63- Doumerc, op.cit, p. 208
- 64- (Mas) Latrie, op.cit, p. 369.
  - 65- العتد محفوظ بأرشيف Bouche de Rhône، مارسيليا، 1238، ص. 23.
- 66- Jehel (G), Les Gênois en Méditerranée occidentale, fin 11ème début 14ème siècle. Paris, 1993, p. 344.
- 67- Dufourcq, op.cit, p. 591.
- 68- Jehel, op.cit, p. 344.
- 69- Dufourcq, op.cit, p, p. 549.
- 70- Ibid, p. 549.
  - 71- عز الدين أحمد موسى، النشاط الاقتصادي 1983، ص. 241. 72 - الونشريسي، المعيار، الرباط 1981، ج 2، ص. 250.

المبحث الثاني الوسيط الخمور والمجتمع بالمغرب الوسيط

دأبت المصادر العربية على التمبيز بين فنتين اجتماعيتين، هما الخاصة والعامة، وكلاهما من المناهيم المطاطة التي يصعب مراقبتها، نظرا لتعدد المعايير التي يمكن أن تتخذ في التمبيز بينهما. ولعل صعوبة تحديد المفهومين تأتي -إضافة إلى عناصر أخرى- من كون الناريخ كتب أساسا من لدن الطرف الغالب، أي الخاصة، ولاسيما كنب التاريخ العامر التي تعد من أكثر النصوص المصدرية حضورا بين أصناف المصادر، بل قد يختلف مفهومهما داخل نفس حضورا بين أصناف المصادر، بل قد يختلف مفهومهما داخل نفس الصنف "الإسطغرافي" تبعا للحمولة العلمية، وللموقع الإجتماعي

بين المنهومين، فيمكن حصرها في ما يلي:
- المعيار العلمي: حيث يبدو الجهل صفة ملازمة للعامة، فهر
«أهل الجهالة»(1) حسب ابن الحاج النميري، و«لا قريحة لهم... لما
لهمر من الجهل والغفلة»(2) حسب ابن عباد، بل إن أحد المؤرخين
يدرجهم بدون تردد في «عداد البهائم»(3).

للمشتغلين عليه. وإذا ما جاز تبسيط المعابير التي يخضع لها التمييز

معيار السلطة والنغوذ؛ بنضوي في صفوف العامة كل الأطراف التي لا سلطة لها في اتخاذ القرار. ولهذا تظهر دائما تابعة للخاصة التي تمتلك وحدها سلطة الفعل، وغالبا ما يرد ذكر العامة مقترنا بالتشنجات أو الفتن التي يعرفها المجتمع، وملتصقا بأوصاف دونية، كالرعاع والدهماء والسفلة والأوباش والسوقة... فهي فئة متنطعة يجب ترويضها لأنها مجبولة على الفتنة، ومجلبة لها. وهذه الصورة التحقيرية للعامة، يمكن التقاطها من مختلف المصادر، بغض النظر عن جنسها واقتناع أصحابها، مما يدفع إلى التفكير في وجود توطين دوني شبه عام، لدى الخاصة عن الهامة، لاسيما أن الكتابة بمختلف أنواعها كانت حكرا على فئة الخاصة.

فابن خلدون الذي كتب في التاريخ العام، لا يتردد في عدة مناسبات عن نعت العامة "بالأوغاد" أو "الغوغاء"، ويتحدث إبن الحاج النميري والعبدري في رحلتيهما عن "الأوباش" و"الهمج"، وابن الخطيب في مقامته عن "السفلة" و"الدهماء"، وفي نازلة أوردها صاحب المعيار عن العصر المريني، يصف أحد النقهاء العامة "بالرعاع والأغفال"، ويتحدث ابن الحاج العبدري في كتابة حول البدع عن "الجاهل" و"الغافل"، بينما يستعمل ابن الأزرق في كتابة المدرج ضمن مؤلفات الأحكام السلطانية

لفظة "الأوغاد"، ويقابل ابن السكاك في كتابه عن الشرفاء بين هؤلاء و"الرعاع"(4).

- المعيار الأخلاقي: نظهر العامة -من خلال المصادر- بعيدة عن النادب وسسم الأخسلاق، ولا تتسقن أداء الأدوار "البروتوكولية".

- المعيار المادي: تمتهن العامة المهن الوضيعة والنتنة أو مهنا منوسطة. ولا يتجاوز دخل أفرادها حدود إشباع الحاجات الضرورية أو دونها، وهي بذلك تعيش في شظف العيش وفي النكد. يلخص ابن عباد هذه الوضعية في انشغال العامة «بطلب المعاش من وجهة، يضمون الدرهم إلى الدرهم والحبة إلى الحبة ليصونوا بذلك وجوههم عن المسألة ويستدفعوا به الشدائد المعضلة، (5).

وعلى عكس كل ذلك، تبداو فئة الخاصة فئة متعلّمة ومتبوّنة لأسمى الوظائف، ذات نفوذ وسلطة وأخلاق رفيعة، تعيش في رغد العيش وبحبوحته، كما تحسن الأدوار "البروتوكولية".

غير أنه إذا كان من الصعب ضبط معايير ثابتة للتمييز بين فنتي الخاصة والعامة، فالذي لا يجري الاختلاف حوله، هو أن تناول الخمور بالمجتمع المغربي في العصر الوسيط، لمر يتوقف على هذه النئة دون الأخرى.

## أ- الخاصة والخمور

سبقت الإشارة إلى أن ظاهرة التعاطي للخمور بالمغرب الوسيط سابقة للعصر المرابطي. وأما الصورة التي نقلتها بعض المصادر الموحدية عن تفاقمها في هذا العصر، فلا تعدو أن تكون "كليشيات" نجحت "الأسطغرافية" الموالية للموحدين في نحتها عن المرابطين.

لقد نشكلت في الذاكرة الجماعية المتمثلة للعصر الوسيط صور مختلفة عن السطوة السياسية لكل عصبية حكمت المغرب آنذاك. وتبدا وصورة العصر الموحدي ناتنة وبراقة، مقارنة مع صور باقي العصور. فهي نظمل ذكرى تحقيق لمكاسب كبرى، تجسدت في تكوين أول إمبراطورية مغربية منفصلة عن المشرق، تحكم مجالا واسعا، نجاوز حدود المجال المرابطي، إذ امتد من البحر المحيط إلى طرابلس، وطال الأندالس وبعض الجزر المتوسطية، كما تمثل في امتلاك أعظم أسطول إسلامي بالحوض الغربي للبحر المتوسط، بالأسطول المغربي، وبالرغم من مشاهد الغطرسة السياسية بالأسطول المغربي، وبالرغم من مشاهد الغطرسة السياسية للموحدين، والتي تجلت خاصة فيما عرف بعمليتي "التمييز" و"الاعتراف"، فإن قوة ونجاح الدولة الموحدية، جعلت الصورة المشرقة لها هي الغالبة، وكلما تدهورت أوضاع المغرب في العصور المشرقة لها هي الغالبة، وكلما تدهورت أوضاع المغرب في العصور

اللاحقة، أشرقت صورة العهد الموحدي، منذ العصر المريني حتى العصر الحاضر (6).

والواقع أن عدة كتابات معاصرة، لمر تنفلت من التمثل نفسه للعصر الموحدي، باعتبارة عصرا مجيدا إزاء عصور أخرى طبعت بالتراجع. قرأ عند أحد المعاصرين «كانت مراكش وغيرها من المدن المغربية تبدي أيامر المرابطين... كثيرا من مظاهر الاستهتار والفساد، فقد كانت الخمر تباع علنا في الأسواق، وكان النبيذ يشرب دون تحفظ... ومظاهر التدين ضعيغة باهتة» (6).

إن هذا الانطباع وغيرة، مما هو مبثوث بعراجع معاصرة عن العصر العرابطي، يجعلنا أمام كتابات - لربما بدون وعي- متبنية للموقف الموحدي، ومتأثرة إلى حد كبير بالخطاب التحريضي الذي يغلف آراء المهدي بن تومرت في كتابه "أعز ما يطلب". وبما أن المحاسبة من زاوية القيم ليست مطلوبة في عمل المؤرخ، وبدون أي رغبة في انخاذ موقف أخلاقي معين، فإن لغة الأرقام تؤشر على أن الإشارات المتوافرة عن تورط البلاط الموحدي في محظور الخمر، تفوق ما هو متوافر عن مثيلاتها المبلاط المرابطي، وحتى ما توافر منها عن المرابطين، يتسمر بطابع العمومية، إذ لا تتحدث المصادر عن سقوط الحكام المرابطين مباشرة في المحظور نفسة.

ترسعر المصادر صورة عن يوسف بن تاشفين، تسمح بالتول بأنه لمر ينسلخ عن بساطة العيش التي عاشها بالصحراء، ولمر تجتذبه المنعة بعد تشييد، لدولته. أما ابنه علي، فلمر يثبت عنه شرب الخمر، فقل كان حسب ابن خلكان "ملكا عظيما حليما ورعا" (8). هذا مع العلم أن المصادر الموحدية لقبت المرابطين بالزراجنة لأول مرة في عهدة، وهو لتب يحيل ضمن بعض معانيه على معاقرة الخمور. بينما لمر ينل ابنه تاشفين جهدا في الدعوة إلى محاربة الظاهرة، وبعث برسالة مطولة إلى بعض المناطق من دولته، بحث فيها الظاهرة، وبعث برسالة ملولة إلى بعض المناطق من دولته، بحث فيها من لا يصلح أمر نفست لا يصلح سواد والخمر نزهكم الله من خبايث الأمور التي هي جماع الإثمر والفجور... فاجتهدوا في شأنها وأوغروا في جميع جهانكم بإراقة دنانها "(9).

وإذا كنا لا نعدم إشارات مصدرية عن بعض الحالات لتعاطي الخاصة للخمور في العصر العرابطي، فإنها ترتبط بأشخاص ترعرعوا بالبيئة الأندلسية وتأثروا بها. ومن ذلك حالة المعتمد بن عباد لما كان بسبتة بصدد الاستنجاد بيوسف بن تاشفين، أو حالة الفتح ابن خاقان الذي دخل يوما على مجلس القاضي عياض « فتنسمر بعض حضور المجلس منه رائحة الخمر فأعلم القاضي بذلك فأمر به فاستثبت في استنكاهه وحله حدا تاما « (10) والجدير بالإشارة إلى

أنه بفعل هذا الموقف، عرم الفتح بن خاقان على إقصاء اسر القاضي عياض من كتابه "قلائل العقيان" انتقاما منه، فنبهه بعض أصحابه إلى سوء عزمه، وكيف أن العلم ينوارثه "الأصاغر عن الكبائر" وعن نساؤلات الناس عن ذلك، مما دفع الفتح بن خاقان إلى إثبات اسم القاضي عياض مكرها بكتابه.

وتتكاثر الإشارات عن انتشار الخمور لدى الخاصة في العصر الموحدي. فقد كان المهدي بن تومرت على علم بمعاقرتها في دار يوسف بن سليمان أحد "وجولا أصحابة"، حسب شهادة المراكشي. وكان التعاطي للخمور من بين الأسباب التي دفعت عبد المومن بن علي إلى تحييد ابنه من ولاية العهد ذلك بأنه في أحد أيام سنة 888هـ كان بصدد حركة موحدية رسمية إلى قبر المهدي، فتقيأ ابنه «على ثيابه وأطنابه وهو راكب على فرسه في المحلة، على مرأى من أشياخ الموحدين والعام من الناس الزائرين، فصح عند أبيه نكرلا وتخليطة وسكرلا... وتكلم الناس بعد ذلك بأقاويل شنيعة» (11).

وإلى جانب الرواية القائلة بأن الناصر توفي هما وغما جراء هزيمة العقاب، شمة روايتان تتفقان حول حضور الخمرة في وفاته. تقول الأولى بأنه سكر يوما وخرج يختبر حراسه الذين كان قل أعطاهم أوامرة بقتل كل من بدا لهمر في الليل، ولما ظهر لهمر جعلوة عرضة لرماحهم (12)، وتقول الثانية بأنه توفي مسموما في كأس خمر (13)، وأما

خلفة المستنصر، فقد كانت سلطتة غير نافذة «لضعنة وليانتة وإدماتة على الخلاعة وركونة إلى اللذات» (14)، وهذا الصورة تتناقض مع التي قدمها عنه ابن عذاري المعاصر لابن أبي زرع! وتكشف إحدى الرسائل عن معاقرة بعض عناصر الخاصة الخمور. فثمة رسالة شكاية إلى قاض تتحدث عن تعاطى عامل لها يومر الجمعة (15).

وخلال فترة التآكل الموحدي، دخلت سبئة تحت حكمر أبي العباس اليانشتي الذي وفد عليه الكاتب أبو جعفر أحمد بن طلحة من إشبيلية بعد سوء علاقته مع ابن هود. وقد أحسن اليانشتي للكاتب، إلى أن بلغه أنه «يكثر الوقوع فيه، فرصده في شهر رمضان وهو يشرب الخمر، وعند عواهر، فكبسه وضرب عنقه» (16).

وبالانتقال إلى العصر المريني، لا نعدم الإشارات المصدرية المتعلقة بتعاطي بعض رجالات الدولة للخمور. فقبل أن يصل أبو يعقوب يوسف إلى الحكم، كان على صداقة حميمية مع يهود بني وقاصة «وكانوا يتولون قهرمة دارلا وامتزجوا يجالسونه في خلواته وينادونه في أنسه» (17). وكان القاضي المليلي يجالس أبا سعيد عثمان و «بنادمه على شرب الخمر».

<sup>\*</sup> بيونات فاس الكبرى، دار المنصور للطباعة والنشر والوراقة، الرباط، 1972، ص.55.

وبالرغم من تشدد أبي الحسن المريني في محاربة الخمور، فقد بلغ بأن ولد؛ أبا مالك يعاقرها، مما جعله يحضر قاضي حضرته «وأقامر عليه الحد، وأقلع بذلك، (18)

كما تورد المصادر حالات أخرى لتعاطي بعض رجالات الدولة المغربية الخمور في العصر الوسيط، ففي العصر الموحدي، كان أبو الحسن بن القطان من أكبر النقهاء، لكنه أخذ عليه «استعماله للمسكر، فقد صح عنه تناوله إيالا والتأول فيه» (19). وثبت عن محمد ابن علي بن مروان قاضي الجماعة بناس تعاطيه للخمور، مما أدى بالمنصور إلى عزله، بل إن الخلينة نفسه لمر يتردد في جلد أحد مقربية بسبب النهمة نفسها، وبلغ به الأمر إلى التل على شرب الخمور.

وكادت الخمرة في العصر المريني أن تنسف العلاقات العرينية النصرية. حيث إن سنيرا من بني الأحمر قدم إلى فاس، وكان من «المنهمكين في اللهو المدمنين للشرب والقصف، فكشف صنحة وجهه في معاقرة الخمر وتجاهر بذلك بين الناس، (21). ومن سوء حظ السنير الغرناطي، أن الذي كان يتقلد منصب القضاء بناس أنذاك، هو النقية أبو الحسن الصغير المعروف بمواقنة الحازمة في محاربة المحظورات، «فسيق إليه ذات يوم هذا الأندلسي وهو سكران، فأمر العدول فاستروكو واشتموا منه الأندلسي

رائحة الخمر وأدوا شهادتهم على ذلك، فأمر القاضي حكم الله فيه وجلد الحد، (22). وقد اغتاظ المبعوث الأندلسي للعقاب الذي نزل به وشكالا للوزير عبد الرحمن ابن يعقبوب الوطاسي الذي كانت علاقته سينة مع القاضي الصغير، و«كشف له عن ظهرلا بريه أثر السياط وينعى عليه سوء هذا الفعل مع رسل الدول، (23). ولما همر الوزير بالانتقام من القاضي، اعتصم هذا الأخير بالمسجد الجامع «ونادى في المسلمين، فثارت العامة» وكادت الأمور أن تتطور في اتجالا الفتنة التي وصل خبرها إلى السلطان أبي الربيع سليمان، فتدخل شخصيا لفض النزاع وانتصر فيه للقاضي (24). والجدير بالإشارة إلى أن هذا النزاع وانتصر فيه للقاضي (24). السلطان المريني ووزيرلا عبد الرحمن بن يعقوب الوطاسي، إذ أفضت إلى مؤامرة داخلية تزعمها الوزير وقائد الجيوش الموتزقة النصارى بناس، وتوسع نطاق المؤامرة لما ساهم بنو عبد الواد حكام تلمسان في تأجيجها، وكادت أن تؤدي إلى إسقاط حكم أبي الربيع، لولا حزمه في إفشالها والقضاء عليها.

وتتحدث مصادر العصر نفسه عن اتفاق غرسية بن أنطول، أحد المرتزقة النصارى مع الوزير سليمان بن داود الذي كان يعاقر الخمر، من أجل إزاحة الوزير عمر الفودودي الذي كان يتحكر في شؤون البلاد بعد اغتيال أبي عنان (25).

وخلال فترة ضعف اللولة المرينية، تغيد إحدى الروايات أن الوزير عمر بن عبد الله كان وراء مقتل السلطان أبي زيان بن أبي عبد الرحمن المريني سنة 768هـ الذي وأمر به فألقي في بنر بروض الغزلان، واستدعى الخاصة فأراهم مكاته بها، وأنه سقط عن دابته وهو سكران، (26)

وكينما كان الأمر، فتبقى هذه حالات معزولة عن تعاطي الخاصة للخمور، مما يؤكل- مرة أخرى- أن تعاطيها كان يتمر في ننس الأجواء التي تطلب فيها المحظورات، ولمريصل الأمر إلى ما وصل إليه بالأنداس، حتى إن أحد الشعراء أساءته أحوال فرطبة تحت إمارة محمد بن هشامرين عبد الجبار الشهير بخلاعته، فأنشد،

يجشعر ذا ويلشر خذ هذا ويسكر كل يوم سكرتين

## ب- العامة والخمور

لعل الانطباع الذي يخرج به المطلع على المصادر الموحدية عن العصر المرابطي، ولا سيما بعد يوسف بن ناشفين، هو أن المجتمع آنذاك كان سكيرا، وماجنا، ومستهترا بالأخلاق. ففي حوار تحريضي بين المهدي بن تومرت وقاضي المرابطين، سارع المهدي إلى تذكير القاضي بالسؤال التالي: وهل بلغك يا قاضي أن الخمرة تباع جهارا، (27).

<sup>\*</sup> ابن عذاري، البيان، ج. 3، ص. 80.

غير أنه بالرغير من البعل اللحاني الذي صاحب دعوة المهدى الى محاربة الخمور، فإن الظاهرة استمرت بشكل ملحوظ في العصر الموحدي. فقل سبقت الإشارة إلى أن الخمرة لمر تغب عن مجالس المقربين من المهدي بن توموت، وبعلم منه ونظرا لتفاقم الظاهرة، بادر عبد المومن بن علي في رسالة مؤرخة سنة 543هـ إلى تنبيه الطلبة والأشياخ على ضرورة مواجهة مجموعة من المناكر، وفي مثلمتها انتشار الخمور بالمجتمع. ومما جاء في هذب الرسالة الجامعة "لأنواع من الأوامر" -حسب ابن القطان- واجتهلموا في إراقتها وكسر دنانها ... وامروهم بالتعهد لمواضع بيع الرب واعتصاريه وخذوهم بتوقف جدهم على ذلك واقتصاره، ما أحل منه أبيحوه، وما كان غير ذلك قطعود أصلاء (28). والظاهر أن ظاهرة معاقرة الخمور اتخذت بعدا خطيرا بالمجتمع، وأن تجاوزات حصلت في استعمال الرب، مما حوَّله من مجرد مشروب عاد، إلى مشروب مسكر، ولهذا أكد عبد المومن عبر رسالة أخرى ضرورة محاربة انتشار الخمور، والضرب على يد كل من يتعاطى لصناعتها وأمر بالنظر في الربوب وتمييزها والهجومرعلي بانعها ومدمني شربها ومستعمليها، فيراق مسكرها، ويقطع منكرها، وليعمد إلى من عمل المسكر الحرام عامدا، وشربة ملمنا عليه ومعاهدا، ولم ترعه الحدود ... فيمحى أثرة ويحذف خبرة (29).

الملاحظ أن الرسالتين لا تختلفان في المضامين عن رسالة سبقت الإشارة إليها- بعث بها تاشفين بن علي إلى رعايالا لمحاربة الخمور، بل إن ثمة تشابه كبير بين كل هذا الرسائل في الأسلوب ولهجة الخطاب، وهي لا تخرج عما ضمنه المهدي بن تومرت عن الموضوع نفسه بكتابه "أعز ما يطلب" (30). وهذا يدعو إلى التساؤل عما إذا كنا أمام واقع تاريخي فعلي، أمر أن الرغبة في التوظيف السياسي والدعائي لورقة الخمور، أفرز خطابا ثابتا استمد مرجعيته من أول رسالة كتبت في الموضوع، وأعيد إنتاجه بنفس المحتوى والحجج في المراحل اللاحقة من تاريخ المغرب الوسيط؟!

ومهما يكن من أمر، فإن رسائل عبد المومن لمر تكن لتحد من انتشار الخمور بين صغوف العامة. وزاد من حدة الظاهرة الالتباس الذي استخله بعضهم في تناول الرب، والحدود الفاصلة في استعماله كمشروب عاد ومشروب مسكر. فقد كان الرب مطلبا ضروريا للمصامدة حتى إنهم لمريكونوا ليستغنوا عن شربة. ولعل عبارتي "نهر الرب" و"ساقية الرب" اللتين أوردهما ابن صاحب الصلاة، تؤشران على مدى أهمية حضور الرب عند الموحدين. كما أن الحملة الشعواء التي شنها المنصور على المسكرات، تنطق بمدى تفاقم ظاهرة معاقرة الخمور بالمغرب عصرند. يتحدث بمدى تفاقم ظاهرة معاقرة المنصور «للمهاجرة بالاستهتار والتنافس في

الشهوات ((31) كما توضح رسالته الشديدة اللهجة إلى رعيته أن المسكرات انتشرت بالمجتمع، وأن تجارة الرب باعتباره مسكرا أصبحت رائجة. لنقف عند هذه الرسالة المعبرة رغير طولها النسبي، وإن الناس تجوزوا في أمر الرب تجوزا أغفلوا فيه الإجتهاد إن قطعه بالكلية أخلق بالاتحتياط لدينهم وأجدر فاقطعوه جملة وتفصيلا، ولا تجهدوا أحدا في بيعه سبيلا واخووا الحوانيت التي كان يباع فيها منه وأفقروها، واصرفوا لغير ذلك من المباحات وصيروها، والديار المعروفة ببيعه أيضا لا تتركوها على ذلك ولا تقرروها، وأريقوا ما تلقون من مشتبه وملتبسه، وعاقبوا من تجدونه عنده أشد عقوبة على دلسه ومن وجدتم عنده رائحة منه كاننا من كان، عقوبة على دلسه ما رسعة الشرع في ذلك وحدة (32).

ويبدو أن الحملة أدت إلى تعبئة شاملة بالبلاد، وما تمت إراقته من الخمور، يثبت مرة أخرى أن التعاطي لها فشا بالمجتمع، حتى إن ما أريق منها "يساوى أموالا جمة"، وقد قال ابن بجير في حملة المنصور هذه:

وبدد منه كل ما فيه شبهة ولمريبق إلا حلوا وحلاله (33) والواقع أن المنصور الموحدي عمل ما في وسعه لمحاربة استشراء الخمور بكل أصنافها، حتى إنه تلخل لمراقبة بعض الأدوية التي كانت تعزج بالخمور، مثل الترياق. ولا بأس من إيراد

رواية أوردها ابن أبي أصيبعة، تنعرعن أهمية جهود المنصور في هذا المستوى: «أبطل الخمر، وشدد بأن لا يأتي بشيء منه إلى الحضرة، أو أن يكون عند أحد. فلما كان بعد ذلك بمدة، قال المنصور لأبي جعفر بن الغزال أريد أن تجمع حوائج الترياق الكبير وتركبه فامتثل أمرة، وجمع حوائجه وأعوزة الخمر الذي يعجن به أدوية الترياق، وأنهى ذلك إلى المنصور فقال له تطلبه من كل ناحية وانظر لعله يكون عند أحد منه ولو شيء يسير لنكمل الترياق، فتطلبه أبو جعفر من كل أحد، ولم يجد شيئا منه، فقال المنصور، والله ما كان قصدي بتركيب الترياق في هذا الوقت إلا لأعتبر هل بقي من الخمر شيء عند أحد أمر لا، (64).

لا شك في أنه كانت لهزيمة العقاب مضاعفات سلبية على المغرب والمغاربة في مختلف الأصعدة. وإذا كان من الصعب إنكار الجدلية التائمة بين التدهور السياسي والاقتصادي من جهة، وفساد الحياة الإجتماعية من جهة أخرى، فإنه يمكن التساؤل عن حلود الأجواء التي أفرزتها معركة العقاب بالمغرب، وما استتبعها من مرارة الهزيمة وتذمر اجتماعي ساهما في انتشار بعض القيم، مثل التعاطي للخمور. لمر تسمح المصادر -المطلع عليها- برصد هذه العلاقة بين التآكل السياسي والانحلال الاجتماعي المتجلي في معاقرة الخمور بمغرب الموحدين ما بعد العقاب. نكتفي بالإشارة إلى

أن الأندلس الموحدية احتضنت إحدى التيارات التصوفية المتطرفة، تزعمها محمد بن أحلى، الذي خرجت جماعته عن "سنن المسلمين" وقالت بعدة ممارسات منها إباحية الخمور (35).

والغالب أن معاقرة الخمور احتدت أكثر عند عامة المغرب المريني، نظرا لاتسباع أفق التعامل التجاري مع المدن والدول الأوروبية، مما هيأ فرصا أكبر لتسلل الخمور الأوروبية إلى المغرب فبعد حادثة الفتك بغرسية بن أنطول قائد المرتزقة النصارى بناس، نشبت هيعة بالمدينة وقتل النصارى «كثيرا من مجان المسلمين كانوا يعاقرون الخمر بالملاح» (36). وقد سبقت الإشارة إلى أن جغرافية تناوله، اتسعت بالمغرب أواخر العصر الوطاسي الذي يعد امتدادا للعصر المريني.

لقد أفرزت الخمور مضاعفات وظواهر اجتماعية سلبية كإزعاج الجيران (37)، واقترنت بأمراض اجتماعية أخرى كالزنا واللصوصية وقطع الطرق (38)، بل إن تعاطي الخمور، بما ينجر عنه من انحرافات، تسللت إلى صغوف الأطفال الذين لمريتجاوز بعضهم سن العاشرة (40).

وغني عن القول بأن المحافظة على الآداب العامة داخل المجتمع المغربي، ومن ضمنها محاربة الخنور، كانت من مسؤوليات المحتسب في تاريخ المغرب الوسيط. إن المنتبع لخطة الحسبة بالمغرب آنذاك، يلاحظ أن بعض المؤلفات الأندلسية في الحسبة، شكلت الإطار المرجعي والنظري لعمل المحتسب، مثل مؤلف السقطي الذي عاش بمالقة في العصر المرابطي، وعبد الرؤوف المتوفى -حسب بروفنسال- في القرن 11م/5 هـ ودون أن ننكر وجود خصوصيات في النظم بين العدوتين، بحكر تباين مستواهما الحضاري، فيمنكن القول بأن النصوص الأندلسية في الحسبة، تنسحب في عمومها على باقي مناطق الغرب الإسلامي (41). ولم تسمح المصادر -المطلع عليها- بإشارات عن دور المحتسب بالمغرب الوسيط في محاربة الخمور، ويمكن الإستئناس بما ورد ببعض الموافات الأندلسية، مثل ابن عبدون الذي دعا إلى «ألا يجلد المؤلفات الأندلسية، مثل ابن عبدون الذي دعا إلى «ألا يجلد سكران حتى ينيق» كما أن الكرسيفي شدد على «منع القارين والخمارين والسكارى من دخول الأسواق، وطالب بتأديبهم (42).

## موامش المبحث الثانيء

- 1- نيض العباب، طبعة الرباط، 1984، ص. 296.
- 2- الرسائل الكبرى، طبعة حجرية، فاس، 1320 م ص. 236.
  - 3- ابن صاحب الصلاة، المن بالإمامة، ص. 231.
- 4- انظر ابن خلدون، تاريخ العبر، ج. 6؛ فيض العباب، ص. 291 و328؛ تفاضة الحراب، ج. 2، ص. 398؛ المدخل، ج 1، ص. الحراب، ج. 2، ص. 348؛ المدخل، ج 1، ص. 300، المدخل، ج 1، ص. 300، المدخل، ج. 1، ص. 300، مداراً المدخل، عبد المداراً المدخل، عبد المداراً المدار
  - 22-78-74 بدانع السلك ج. 1، ص. 125 نصح ملوك الإسلام، ص. 23.
    - 5- الرسائل الكبرى، ص. 99.
- 6- علي أومليل، السلطة السياسية والسلطة العلمية؛ الغزالي ابن تومرت وابن
   رشد. ضمن ندوة "ابو حامد الغزالي" الرباط، 1988، ص. 28.
- عنان عبد الله، عصر العرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، القاهرة.
   1964، ص. 169.
  - 8- ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 5، ص. 49.
  - 9 وردت الرسالة عند عنان، مر. س. ص. 548-550.
  - 10- ابن عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، ج. 5. النسم 2، ص. 530.
    - 11- ابن عذاري، قسر الموحدين، ص. 78-79.
    - 12- الصندي، الوافي بالوفيات، ج 5، ص. 227 228.
      - 13- ابن الناضي، جذوة الاقتباس، ج 1، ص. 205.
    - 14- ابن أبي زرع، روض القرطاس، مرس، ص. 243.
    - 15- أحمد عزاوي، رسائل موحدية، 2001، الجزء 2، ص. 244 هامش 147.
      - 16- ابن سعيد، المغرب في حلى المغرب، ج 2، ص. 364.
        - 17- الناصري، الاستقصا، ج 3، ص. 81.

18- ابن مرزوق، المسند، مرس، ص. 142.

19- الذيل والتكملة، السفر 8، ص، 167.

20- ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 7، ص. 11.

21- الناصري، الاستقصا، ج 3، ص. 101.

22- ننسه، ص. 102.

23- نفسة.

24- ابن الأحمر، روضة النسرين، باريز، 1917، ص. 23.

25- الناصري، الاستقصا، ج. 4، ص. 41.

26 - ننسة، ص. 51.

27- ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج. 5، ص. 50.

28- ابن التطان، نظمر الجمان فيما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود مكي، 1964، ص. 198.

29- رسانل موحدية، تحقيق بروفنسال ليفي، الرسالة 23، ص. 133.

30- التبلي، مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط، 1987، ص. 41.

31- ابن عذاري، مر. س، ص. 172.

32- رسانل موحدية، تحقيق بروفنسال ليفي، ص. 165 وما بعدها.

33- ابن عذاري، البيان، مرس، ص. 173.

34- عيون الأنباء في طبقات الأطباء، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د، ت، ص. 536.

35- الذيل والتكملة، تحقيق إحسان عباس، بيروت، 1973، السفر السادس، ص. 437.

36- الناصري، الاستقصا، ج. 4، ص. 42.

37- البادسي، المقصد، ص. 70، وانظر كذلك السلسل العذب لمحمد الحضرمي، تحتبق مصطفى النجار، سلا، ص. 25.

38- ابن تبجلات، إثما، العينين ونزهة الناظرين في مناقب الأخوين، تحقيق محما، رابطة الدير، رسالة مرقونة بكلبة الأداب بالرباط، 1986، ج. 2، ص. 213.

39- ابن رشد. فناوي ابن رشد. تحقيق المختار التليلي. 1987، ج. 2، ص. 913.

40 - الونشريسي، المعبار، ج. 8، ص. 245.

41 - Talbi., Quelques données sur la vie sociale en occident musulman d'après un traité de Hisba au 15<sup>ème</sup> siècle, Arabica, 1954, p.296.

42 - إبراهيم القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر العرابطين، بيروت 1993، ص. 98-99.



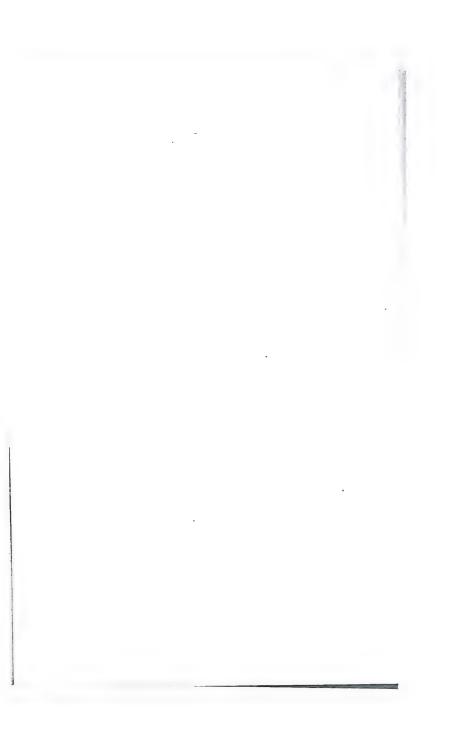

## البخور: ورقة سياسية

لعل من الثوابت الملاحظة في الحملة الله عائية التي استندت إليها العصبيات الحاكمة بالمغرب الوسيط للإطاحة بخصومها، أنها جعلت من سقوطهم في محظور الخمور، إحدى مظاهر الزيغ والانحراف التي تستوجب إزاحتهم. فمشروعية الحكم المتأكل، الجليد تستمد بعض عناصرها من عدم شرعية الحكم المتأكل، لسقوطة في المحظورات، التي تعتبر المسكرات من أهم تجلياتها. فقل لجأ المرابطون إلى توظيف هذه الورقة لما اشترطوا على المنخرط في حركتهم الإصلاحية، التحلل من كل أشكال الزيغ التي تورط فيها من قبل، بما في ذلك التعاطي للخمور. فكل منخرط جديد بالحركة، كانوا يذكرونة بما يلي: "قد أذنبت ذنوبا كثيرة في شبابك، فيجب أن تقام عليك حدودها وتطهر من إثها، فيضرب حد الزاني، مائة سوط وحد المفتري ثمانين سوطا وحد الشارب مثلها "(۱).

عليها الحركة الإصلاحية المرابطية. فلما دخل الأمير يحيى بن عمر سجلماسة "غير ما وجد بها من منكرات وقطع المزامير وأحرق الليار التي كانت تباع بها الخمر"(2).

إن اكتساب مشروعية الحكم بالمغرب الوسيط، كان يمر عبر إبراز مواطن الخلل الأخلاقي لدى العصبية الحاكمة المتلاشية. ولا يكتمل المشروع الذي تحمله العصبية الجديدة مقوماته، إلا من خلال حمل شعار الإصلاح الأخلاقي. ولعل أحسن نموذج في توظيف ورقة الإصلاح الأخلاقي للمطالبة بالحكم في تاريخ المغرب الوسيط، يحضر مع التجربة الموحدية. فمنذ عودة المهدي بن تومرت من المشرق، عمد إلى تجريم المرابطين، ولوح بصكول اتهامهم بشتى المناكر، وعلاوة على اتهامهم بالتجسيم، شنع المهدي بالمرابطين لاستجاشتهم بالمرتزقة النصاري، مع ما يمثله هذا المغربية، وأعاب عليهم إطلاق العنان للنساء اللاني استبددن المغربية، وأعاب عليهم إطلاق العنان للنساء اللاني استبددن بالحكم. وفي ارتباط مع هذه الزلة الأخيرة، نفشي تعاطي الخمور بالوسط المرابطي "وصارت كل امرأة من أكابر لمثونة ومسوفة بالوسط المرابطي "وصارت كل امرأة من أكابر لمثونة ومسوفة مشتملة على كل مفسل وشرير وصاحب خمر وماخور "(3).

لقد جعل المهدي بن تومرت من معاقرة الخمور بوسط المرابطين، من المآخذ الرئيسة التي تبرر زوال دولتهر وتشرعه.

ومن اللافت أنه خص باقي مآخذ؛ على المرابطين بمجرد فصول بكتابه "أعز ما يطلب"، بينما وضع لمآخذ التعاطي للخمور بابا مستقلا سماه "كتاب تحريمر الخمر"(4).

لقد نقدمت الحركة الإصلاحية الموحدية بعد فترة، حقق السرابطون خلالها أهم مكاسبهم السياسية التي توجوها بانتصارهم في معركة الزلاقة. غير أنه لمريكن بالإمكان القفز على هذه المكاسب، ولا سيما ما تحقق منها في عهد يوسف بن تاشفين الذي تخصه "الأسطغرافية" الموحدية بالاحترام والتقدير، ولمر يجد المراكشي مناصا من الاعتراف بصفاء طوية هذا الأمير الذي حقق انتصاراته بالأندلس، مستغلا غفلة ملوكها "وإيئارهم الراحة، وإنما انتصاراته بالأندلس، مستغلا غفلة ملوكها "وإيئارهم الراحة، وإنما همة أحدهم كأس يشربها وقينة تسمعه، ولهو يقطع به أيامه "(5).

وقد احتفظت المصادر المغربية اللاحقة بذكرى عن يوسف بن تاشفين، هي أقرب للتصوف منها إلى الملك، إذ كان "زاهدا في الدنيا، لباسة الصوف، لمريلبس غيرة، وأكلة الشعير ولحوم الإبل وألبانها، مقتصرا على ذلك "6، وحتى ابنة على الذي انطلقت الحملة التشهيرية الموحدية بالمرابطين في عهدة، لمر تتردد النصوص الموحدية في الإشادة بورعة الذي كان امتدادا لورع أبية. كتب المراكشي، "كان إلى أن يعد في الزهاد والمتبتلين أقرب منه إلى أن يعد في المول والمتغلبين "أن اعتراف المراكشي

بحسن أخلاق يوسف وابنه علي -على الأقل في المرحلة الأولى من حكمه- لا يعني البتة تعاطفه مع المرابطين. ذلك بأنه لمريتوان عن اقتناص مثالبهم، ولعله من المفيد الإشارة من حيث توزيع المادة التي خصصها للمرابطين، ألى أنه أفرد صفحات طويلة لنكبة ابن عباد وتورط المرابطين فيها، والتي فاقت عدد الصفحات التي خصصها للدولة المرابطية بأكملها. لقد قامت الدعاية الموحدية ضد المرابطين في عهد على على اتهامهم -بدون حجة على ما يبدوب معاقرة الخمور، وعلى اعتبارهم مجرد "زراجنة". فلما "سأل المهدي أصحابه عن لمثونة ما يقولون عنا، فقالوا لقبونا بالخوارج، قال لهر لتبوهم أنتمر بالزراجنة".

يسمح هذا "البولميك" الموحدي المرابطي، بإيداء الملاحظات التالية:
- يبداو أن جوهر المسألة لا يخرج - في نهاية المطاف- عن تراشق بالألقاب، وظف في حرب نفسية لإضعاف الخصر والنيل منه. فقد لقب المرابطون الموحدين بالخوارج بدعوى خروجهر عن الإجماع وعن الدين "فسموا أهل التوحيد خوارج وجعلوهر مبتدعين "(9). إن لقب "الخوارج" هنا لا يوحي بالمفهوم الذي يعني الفرقة السياسية التي نشأت في تاريخ الإسلام منذ الصراع بين علي ومعاوية، وخرجت عن علي بمذهب جديد بعد قبوله التحكيم. تستعمل النصوص الرسمية في كثير من الأحيان لقب

"الخوارج" للدلالة على الأطراف التي خرجتِ عن السلطة القائمة. وركبت مركب المعارض لها.

- إن لقب "الزراجنة" غير واضح المعنى في النصوص الموحدية. ولعل هذا ما جعل برونسال في تحقيقة لهذه النصوص، لا يجازف بإعطاء معنى للقب نفسة (10). بينما نقرأ عند ابن القطان أن اللقب جاء لتشبية الموحدين المرابطين "بطانر أسود البطن، أبيض الريش، يقال له الزرجان لأنهم بيض الثياب سود القلوب "(11)، وحسبما نعلم، فابن القطان هو الوحيد من بين المؤرخين الذي أشار إلى معنى اللقب، لأنه يرد بباقي المصادر بدون إضافة (12). جاء في لسان العرب، "يقال للكرم: الجفنة والحبلة والزرجون". وفي اجتهاد من العلامة محمد بن تاويت، فإن الزرجون من المعربات الفارسية، وهو لون محمد بن تاويت، فإن الزرجون من المعربات الفارسية، وهو لون محمد بن تاويت، فإن الزرجون من المعربات الفارسية، وهو لون محمد بن تاويت، فإن الزرجون من المعربات الفارسية، وهو لون المحمد وقباب قد أشجرت وبيوت نطقت بالريحان والزرجون النامة بالمها المعنى نفسة، ذهب الامام المعامد في المها المعنى نفسة، ذهب الامام الماط عن في كرامان المعنى المعنى نفسة، ذهب الامام الطاط عن في كرامان المعنى نفسة، ذهب الامام المعربات الطاط عن في كرامان المعنى نفسة، ذهب الامام الماط عن في كرامان المعنى المعنى نفسة، ذهب الامام الماط عن في كرامان المعنى نفسة في المامان المعنى المعنى نفسة في المامان المامان المعنى نفسة في المامان المامان في كرامان المعنى المعنى نفسة في المامان المامان المامان المامان في المامان المعنى نفسة في المامان المعنى نفسة في المامان المامان

وإلى المعنى نفسة، ذهب الإمامر الطرطوشي في كتاب له في التجويد لما تحدث عن اللحن "الزرجيني" بمعنى الخمري(١٤).

نتساءل عن مدى الحقيقة التاريخية لتعاطي علي بن يوسف للخمور -حسب الرواية الموحدية- لمجرد تلقيب المرابطين في عهد، بالزراجنة، وذلك في خضر ردود فعل، قد لا تخرج عن مجرد تشنجات، وتنابز بالألقاب، وظف في حرب كلامية لاستبخاس الخصر ؟!

إن هذا السؤال يمتلك مشروعيته في غياب أي إشارة مصدرية - حسب المصادر المطلع عليها- عن معاقرة على بن يوسف للخمور. بل إن ابنه تاشفين الذي استمرت الحركة الموحدية في عهدة، تحليه المصادر بالأمير الذي "لمريشرب قط مسكرا ولا استمتع إلى قينة ولا اشتغل بلذة صيد ولا غير ذلّك مما يلهو به الملوك من سائر اللهو "(15). ونذكر بأن الشهادة هنا لمؤرخ صعب عليه إخفاء حنينه للعصر الموحدي ولمجدة التليد، وكان أول مؤرخ مغربي - فيما نعلم - أرخ في كتابه لمجال الغرب الإسلامي، الذي كان سابقا خاضعا لنفوذ الموحدين.

ومهما يكن من أمر، فإن المهدي بن تومرت نجح إلى حد كبير في تشويه الصورة الأخلاقية للمرابطين، معتمدا في ذلك على عبقرينه كرجل سياسة ورجل دين في أن واحد. فقد وظف معرفته العميقة بالمجتمع المغربي، وتمكن حسب صاحب الحلل الموشية من "اجتذاب نفوس الناس واستجلاب قلوبهمر"، وبعبارة العصر، فإنه نبح في تأطيرهم وتعبنتهم للانخراط في حركته، حتى إن مسألة سقوط المرابطين في المحظورات، ومن ضمنها محظور الخمور، غدت مسوغا كافيا لإسقاط حكمهم، ولهذا يبدو أنه من الصعب الفصل في الحركة التومرتية بين الخطاب الديني والأخلاقي من جهة، والخطاب الديني والأخلاقي من جهة، والخطاب السياسي من جهة ثانية. ولعل المرحلة الأولى التي قضاها والخطاب السياسي من جهة ثانية. ولعل المرحلة الأولى التي قضاها والخطاب السياسي من جهة ثانية. ولعل المرحلة الأولى التي قضاها

ابن تومرت في محاربة المنكر، لمر تكن سُوى مقدمة للدخول في السرحلة الثانية التي توجها بالمطالبة بالحكم. وكان إقصاء المرابطين في تصورة، يجب أن يمر عبر تجريمهم واتهامهم بالزيغ والانحراف. وقد تبين أن سلوكات المرابطين الأوائل -كما وصلت إلينا من خلال المصادر- لا تنسجم مع الصورة الأخلاقية التاتمة التي رسمها المهدي عنهم في كتبة، وفي حملته الدعائية.

وإذا ما جاز إخضاع تاريخ الدولة السرابطية للأطوار الثلاثة التي قسم ابن خلدون أعمار الدولة إليها، فيمكن القول بأنها كانت قد أكملت دور التأسيس والبناء إلى حدود عهد تاشفين بن علي، بمعنى أنها كانت في طريق الانتقال من خشونة البداوة إلى رقة الحضارة. ولربما إن المرابطين ظلوا أنذال محافظين على الضروري من البساطة التي اكتسبوها بالصحاري، ومقتصريين على الضروري من السقوط، تأتت في مرحلة توسع وتركز الدولة. ومن المفارقة أن فترة السقوط لمر تتجاوز بضع سنين، إذا اعتبرنا أن أول اصطدام السقوط لمر تتجاوز بضع سنين، إذا اعتبرنا أن أول اصطدام عسكري موحدي مرابطي حقيقي نعر عام 516ه، وأن دخول عسكري موحدي مرابطي حقيقي نعر عام 516ه، وأن دخول الموحدين مراكش كان سنة 541هـ مما يعني أن مرحلة التأسيس الموحدين مراكش كان سنة 541هـ مما يعني أن مرحلة التأسيس والبناء، نداخلت مع كل من مرحلة العظمة والمجد، ومرحلة الضعف والزوال في تاريخ الدولة المرابطية! هكذا كانت مدة

خمسة وعشرين سنة كافية للموحدين لإسقاط دولة مترامية الأطراف، دشنت بعد سلسلة من التجارب، أول تجربة مركزية في الحكمر بالمغرب الوسيط. وللمقارنة فقط، نشير إلى أن مرحلة الإصطدام بين المرينيين والموحدين، دامت من عامر المشعلة الاحتضار الى دخول بني مرين مراكش سنة \$66هم أي أن مرحلة الاحتضار الموحدي دامت ما يغوق النصف قرن.

إن سرعة وتيرة سقوط الدولة المرابطية، يعود في جزء منه، ليس فقط إلى ظهور أسباب الخلل بالدولة، ولكن خاصة إلى قوة الدعاية الموحدية، وفعالية الحملة التشهيرية التي أسس لها المهدي بن تومرت، والتي كان اتهامر المرابطين بمعاقرة الخمور إحدى أبرز آلياتها.

تتحدث المصادر عن تكسير المهدي لدنان الخمر وإراقتها بمحطات الإسكندرية والمهدية والمنستير وبجاية. ولما دخل مجال حكم المرابطين، ظل يندد بمختلف "المنكرات" بملالة ويوجدة وصاء اتاوريوت حاليا) وجوسيف، ثمر استمر في ذلك بناس وبمراكش عاصة المرابطين، حيث "كان يمشي في أسواق المدينة وشوارعها يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويريق الخمر ويكسر آلات الطرب "(16). وقد وصل به الأمر إلى ضرب "الناس على الخمر بالاكمام والنعال وعسف النخل" (17).

غير أن المصادر -المطلع عليها- لا تتحدث عن محاربته للخمور وتكسير لأوانيها لما انتقل إلى تينمل، كما لمريحارب الرب بجبال درن المصمودية، حيث كان يكتسى ضرورة حيوية لدى سكان المنطقة بفعل برودة المناخ. ويبداو أن المهدي اكتفى خلال هذه المرحلة بالمعارضة النظرية للمسكرات، وبالوعط والتذكير بما قامر به السلف في محاربة الخمور في باب "إراقة وكسر الأواني وتحريم الانتفاع به ونجاسته "من كتاب أعز ما يطلب(١١٥). بل إنه أبدى تسامحا في محاربة الخمور غير معهود فيه، لما علم بتعاطي أحد مقربية لها. ونسجل أن المراكشي أورد خبر ذلك في سياق الأحداث المتعلقة بالسنوات الأخيرة من حياة المهدي. وقد بررت الرواية إعراض المهدي عن محاربة الخمور، بالمكاشفة التي كانت من العناصر التي جعلت الناس يقبلون على دعوته. ونظرا لله لالة هذه الرواية، فضلنا إيرادها بالرغم من طولها النسبي "أخبرني بعض من شهله وقال أتى برجل سكران، فأمر بحله، فقال، رجل من وجولا أصحابة يسمى يوسف بن سليمان: لو شدرنا علية حتى يخبرنا من أين شربها لنحسم هذا العلة من أصلها... فأعرض عنه، ثمر أعاد عليه الحديث، فأعرض عنه، فلما كان في الثالثة قال له: أرأيت لو قال لنا: شربتها في داريوسف بن سليمان، ما نحن صانعون؟ فاستحيا الرجل وسكت: ثمر كشف على الأمر، فإذا عبيد ذلك الرجل ستوه، فكان هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظيما، إلى أشياء كان يخبرها فتتع كما يخبر "(19).

ومهما يكن من أمر، فبعد أن أخلى العرابطّون سبيل المهدي، لجأ الى جبل تينمل، حيث أعلن عن دعوته في يومر من أيامر شهر رمضان، ودعا الناس إلى بيعته قائدا سياسيا يتوق إلى الحكم، وهو الذي صرح أمامر الملأحين لتاته الأول بمجلس علي بن تاشفين: "إنما أنا رجل فتير طالب الآخرة ولست بطالب دنيا ولا حاجة لي بها "(20)، وحري بالإشارة إلى أن بعض رجال البلاط العرابطي حذيوا علي بن يوسف من الرجل، باعتبارة يحمل مشروعا سياسيا يرمي إلى نقويض الدولة. فقد نبهة أحدهم إلى أن محذا والله لا يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنارة فتنة والغلبة على بعض النواحي "(21).

وخلاصة المسألة، إن تجريم المرابطين وانهامهم بمعاقرة الخمور والسغوط في باقي مظاهر الزيغ، لمر تكن سوى استراتيجية من المهدي بن تومرت، مهد بها للانقضاض على الحكم. ولما اكتملت عناصر المطالبة بالسلطة بمجرد فرارة إلى تينمل، لمريتأخر لحظة واحدة عن الإفصاح عن أهدافه السياسية. ولمرينل جهدا في إضفاء المشروعية على التجربة السياسية الموحدية الجديدة، وفي تنميطها عبر نسق يتمثل في التجربة النبوية، ويستدعي بعضا من محطاتها الأساسية. يمرز ذلك في نقل دعوته من السرية إلى

العلنية، وفي اتخاذة عبد المومن صديقا حميما له، وفي تشكيل مجلس "العشرة"، وفي "هجرته" من مراكش إلى تبنمل، وفي "فتوحاته" بالقبائل اللمثونية... لهذا كله يجب أن نميز في التجربة الموحدية -كما في بعض تجارب الحكم بالمغرب الوسيط- بين ما هو من قبيل التمثل بالسنة النبوية "لأنها أصل الشرعية، لأنها في المعنى الأصلي عين الحق "(22).

لقد كان المهدي مدركا بأن الظفر بالحكم لا يتوقف على العصبية والنحلة فقط، بل يحتاج إلى خلخلة في اقتناع الناس بسلوكيات المرابطين وأخلاقهم. ولعل هذا التصور، يستقيم -تعامامع النظرة التي بلورها ابن خلدون فيما بعد، عن ضرورة توفر بعض الشروط الممهدة لمقتضيات الغلبة والرياسة. فقد خصص لها فصلا في أن من علامات الملك، التنافس في الخصال الحميدة، وبالعكس أن من علامات الملك، التنافس في الخصال الحميدة، وبالعكس المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طرقها، فتفتد الفضائل السياسية منهم جملة ولا تزال في انتقاص إلى أن يخرج الملك من أيديهم" (23). والظاهر أن العصر الموحدي شكل الوعاء العملي لمعظم النظريات التي صاغها ابن خلدون في علم العمران ولا تخفى الحاذبية التي مارسها الصرح الموحدي على ابن خلدون، وانبهارة البن تومرت، فانبرى إلى الدفاع عن نسبه الشريف تحت تأثرة

باعجابه "بالرجل وبعظمة الدولة التي أقامها وبناها، فألها، ذلك عن اعتبار الدواعي التي ترجح أن نسبه منتحل "(24).

على أن "قضية" الخمور اتخذت أبعاداً خطيرة، مباشرة بعد، وفاة المهدي، وذلك لما ضبط ابن عبد المومن في حالة سكر، وهو الذي كان مرشحا للخلافة. كما أن الرب أصبح من المشروبات الشعبية والرسمية على عهد خلفه أبي يعقوب يوسف، ويولغ في استعماله حتى غدا من المسكرات. وتكشف النصوص المناقبية عن ذيوع المسكرات بالمغرب الموحدي، حتى إنها كانت تنقل في الأوعية (25).

ورغر أوامر المنصور الزجرية بتحريم الرب باعتبارة من المسكرات، ومحاربته لباقي أصناف الخمور، فقد تفاقمت ظاهرة التعاطي للخمور بالدولة، خاصة بعد تأكلها إثر هزيمة العقاب. وازدادت حاجتها للاستعانة بالمصطنعين والمرتزقة لخدمتها، ونفشت حياة الترف والدعة، بما تتطلبه من موارد مالية، أصبح الحصول عليها يستند - في الغالب - إلى أسس غير شرعية، الشيء الذي أصبح ينذر بأفول الدولة المصودية وبزوالها.

وبالانتقال إلى عصر المرينيين، نلاحظ أن مصادرهم الرسمية رسمت للموحدين صورة أخلاقية، لا تختلف كثيرا عن الصورة التي رسمتها "الأسطغرافية" الموحدية عن المرابطين.

إن ما كانت نفتقر إلية الحركة المرينية الناشئة رجلا يحمل نحلة دينية سياسية، ويمتلك خطابا قادرا على شحذ الناس وتحريضهم، على غرار ما قامربه ابن تومرت حيال دولة المرابطين. وقد حاول بنو مربن التخفيف من حدة الفقر المذهبي الذي عانت منه دولتهم باستقطاب مجموعة من المؤرخين، والذين عملوا على إضفاء المشروعية على الحكم المريني، مقابل سلطة موحدية منهالكة. وغارقة في الانحلال الأخلاقي بمختلف تجلياته، بما فيها معاقرة الخمور. يبرر صاحب اللخيرة السنية قيام الدولة المرينية باستحضار الواقع الأخلاقي للولة الموحلين بعد الناصر. فلما ولي ولله يوسف المستنصر، "كان صبيا هلوعا جزوعا لمر يبلغ الحلمر ولا جرب الأمور، فاعتكف في قصره على اللهو واللعب والخمور »(27). ونقل ابن أبي زرع - تقريبا- الصورة نفسها، لما أقامر علاقة مشروعة بين الواقع الأخلاقي المتردي للموحدين، وضرورة قيام دولة بني مرين لإصلاح هذا الواقع. فقد انشغل الموحدون "بالخمور والغواني وتلذذوا باللهو والسماع والأغاني »(28). ولر يخرج عبد العزيز الملزوزي، شاعر المرينيين، عن النسق نفسة بأرجوزته المطولة، لما قدم صورتين أخلاقيتين متناقضتين. يقول عن الموحدين:

وكان هذا الغرب للخوارج حموة في الأخير بالنوارج تشاغلوا باللهو والخمرور واحتجبوا عن أوكد الأمور

ومقابل ذلك كتب عن عبد الحق جد المرينيين ما يلي:
وكان في مرين عبد الحق ذا ورع قد حاز كل صدق
طعامه وشربه حلال وماله في قومه مشال الموجد وتستمر هذه الصورة المتناقضة بين قيمتي الورع في المصادر المرينية، بتقدم الصراع بين الموحدين والمرينيين. فعن عام المشعلة 613هـ حيث انهزم الموحدون لأول مرة أمام المرينيين، نصادف بالمصادر المرينية صورة "كاريكاتورية" عن الموحدين، تحسد انهزام المنهزم الفاقد لكل مشروعية، أمام منتصر أهل ومستحق لها. إنه في نهاية المطاف انتصار للخير على الشر<sup>(30)</sup>.

والملاحظ أن هذا الصورة المجسدة للصراع بين قيمتي الخير والشر، تحضر بالأسطغرافية المغربية خلال كل المراحل الانتقالية للحكمر، واعتملت في ذاكرتنا التاريخية بصفة تكاد تكون لا شعورية، فأصبحنا نستعيدها كلما تعلق الأمر بالحديث عن انتقال الحكمر من عصبية إلى أخرى في تاريخ المغرب الوسيط، بل ولربما- في التاريخ الإسلامي بصفة عامة. هكذا يستدعي موضوع سقوط الدول ونشوء أخرى، بطريقة آلية، عوامل مسطرة بصفة قبلية، وتتمثل هذا العوامل في الصراع على الحكم داخل الأسرة الحاكمة، وتقاعس الجند، وفداحة الضرائب، وتعاقب الجوائح من أوبئة وقحوط ومجاعات، وخاصة أكثر، لشيوع التفسخ الأخلاقي

والتعاطي للمجون، بما في ذلك معافرة الخمور. نقراً عند المسعودي جوابا لأحد شيوخ بني أمية عن سؤال يهر أسباب سعوط دولتهمر: "إنا شغلنا بلذاتنا عن تنقد ما كان تنقده يلزمنا... ونحومل على أهل خراجنا فتخلت بيوت أموالنا ووثقنا بوزراننا فأشروا مرافقهم على منافعنا... وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم عنا (3)

وعلى النمط نفسه، رصدت بعض الكتابات المعاصرة أسباب سقوط الدول بالمغرب الوسيط، فعن سقوط الدولة المرينية، وردت في إحداها العوامل التالية: النزاع على العرش، عف شخصية الملوك بعد أبي عنان، استبداد الوزراء وفساد الحكومة، ضعف الروح الحربية، زيادة على بعض العوامل الخارجية (32).

إن هذه العوامل المسطرة بصغة قبلية عن سقوط الدول بالمغرب الوسيط، حاضرة كذلك في الكتب المدرسية، منذ تعامل التلميذ مع درس التاريخ، حتى إذا ما بلغ المستوى الجامعي وأصبح طالبا، قد لا يتردد في ذكر العوامل نفسها بطريقة آلية، عن أي سؤال متعلق بسقوط أي دولة بالمغرب الوسيط.

الحق أن هذه النمطية في تفسير أحداث التاريخ، تفرض ضرورة مراجعة بعض التصورات التي يخضع لها تدريس ودراسة تاريخ المغرب الوسيط. لتد استخلصنا -من تجربتنا المتواضعة في تدريس

هذا التاريخ بالجامعة المغربية- أن من بين المعوقات التي تحول دون تعميق الوعي والحس التاريخيين لذى الطالب، تعويدة على اللهـوء إلى آلية النمطية في درس التاريخ المغربي الوسيط، وإخضاعة لمنهج دراسي، يقطعة إلى عصبيات حاكمة منفصلة، قد لا يجمع اثنتين منها سوى ظهور إحداهما على حساب الأخرى. إن مثل هذا المنهج، من شأنه أن يؤسس لذى الطالب تمثلا مبتورا عن تاريخة، وبياضات بحمولته التاريخية، خاصة أمام إكراة ضيق الوقت وضغوطاته. لهذا كله، قد تصبح الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في التقسيمات التي يخضع لها تدريس التاريخ المغربي الوسيط، باستحضار منهج موضوعاتي يبرز الثوابت والظواهر الناتئة فيه، ويعود الطالب على الانخراط في تاريخ إشكالي يجعله يستوعب ماضيه، ويتدبر فيه، ويستفيد منه، بديلا عن الوضع الحالي الذي لمر يتجاوز ويتدبر فيه، ويستفيد منه، بديلا عن الوضع الحالي الذي لمر يتجاوز الإمتحان، وحتى ما بقي عالقا بذا كرتهم، ينحصر في المجمل، في ما الامتحان، وحتى ما بقي عالقا بذا كرتهم، ينحصر في المجمل، في ما له صلة بالفعل السياسي فقط.

ولتجاوز هذا الوضع، يمكن اقتراح السياقات التالية موزعة على سنوات الدراسة الجامعية الثلاثة، دون الوقوف عند تناصيل وفروع كل سياق، تخصص السنة الأولى للراسة تاريخ سياسي عامر يتخذ فرشة لفهر الثوابت والظواهر الناتئة فية، مع التركيز على مسألة

التحقيب والمعايير المعتمدة في اختيار نقطة البداية والنهاية للتاريخ المغربي الوسيط. وتوزع السنتان الثانية والثالثة بين محاور تجيب عن المسألة التتنية، وعلاقتها بالعملية الإنتاجية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، ثمر البناء الاجتماعي بمختلف مكوناته، وأخيرا ترصد التيارات الفكرية والثقافية وأهمر الإنجازات العلمية بالفترة المعنية بالدراسة، كما تخصص لدراسة وتشخيص الذهنيات السائلة آنذاك، مع التركيز على السؤال الحضاري الكبير: لماذا حدثت قفزات نوعية في النطور الحضاري بالضفة الشمالية الغربية للبحر المتوسط، وما هي المعوقات التي حالت دون حدوثها بالمغرب، وما هي جذور المغرب الحديث في تاريخه الوسيط؟

بعد هذه الوقفة التي فرضتها هواجس تربوية، نعود إلى موضوعنا للتول بأن المسألة الأخلاقية، بما فيها عنصرها المرتبط بمعاقرة الخمور، تبقى حاضرة في تاريخ المغرب الوسيط على أكثر من مستوى. لقد سبق رصد هذا الحضور عبر عدة محطات من الحقبة نفسها. كما أنه برز في إحدى أهر التمفصلات التي وأكبت تاريخ المغرب الوسيط في مراحلة الأخيرة، ونقصد به حدث سقوط سبتة بيد البرتغاليين سنة غير متوازن للقوة بين المغرب وباقي الدول والمدن الأوروبية المطلة غير متوازن للقوة بين المتوسط. وقد انطلق المسلسل مع هزيمة العقاب، على الحوض الغربي للمتوسط. وقد انطلق المسلسل مع هزيمة العقاب،

وتبعتة محطات أخرى، ظهر من خلالها المغرب عاجزا على مجاراة الأوروبيين، وخاصة في المجال البحري، مما سمح لهمر بمهاجمته في عقر دارة، فكان أحتلال البرتغاليين لسبتة الفصل الأخير والمؤلم للمسلسل نفسة. ولا شك في أن سقوط سبتة شكل منعرجا خطيرا في تاريخ العلاقات المغربية الأوروبية، بل وفي تاريخ المغرب الوسيط. فالأمر لمريكن مجرد فقدان لأحد الثغور، أو هزيمة عسكرية، بل فالأمر لمريكن مجرد فقدان لأحد الثعور، أو هزيمة عسكرية، بل كان حسبما يبدو من المجريات اللاحقة - هزيمة للنسق السياسي والاجتماعي للمغرب.

إن من الأمور اللافتة في احتلال البرتغاليين لسبتة أنه اقترن بعنصر أخلاقي، تمثل في عدم اكتراث السلطان الوطاسي أبي سعيد بالخبر، فتقاعس عن استرداد المدينة، بل "أتاه الخبر وهو في وليمة، والناس يرقصون، فلفر يوقف الاحتفال"(33).

### هوامش المبحث الثالث،

1- البكري، المسالك والمالك، مر. س. ص. 864.

2- ابن أبي زرع، روض الترطاس، مر. س. ص. 128.

3- المراكشي، المعجب، مرس. ص. 126.

4- التبلي، مراجعات، ص. 40.

5- المراكشي، المعجب، ص. 114.

6- الحلل الموشية، ص. 111.

7-المراكشي، المعجب، مر. س. ص. 121.

8- الحلل الموشية، ص: 111

9- نظمر الجمان، ص. 67.

10- القبلي، مراجعات، هامش 78، ص. 42.

11- ابن القطان، ص. 132.

12- البيذق، مر. س. ص. 36.

13- دعوة الحق، العدد 5، 1969، ص. 116.

14- التبلي، مراجعات، مر. س. ص. 42.

15- ابن عذاري، البيان، الجزء 4، ص. 90.

16- أبن أبي زرع، روض الترطاس، ص. 174.

17- المراكشي، المعجب، ص. 136.

18- المهدي بن تومرت، أعز ما يطلب، ص. 356.

19- المراكشي، المعجب، ص. 136.

20- ابن أبي زع، روض النرطاس، ص 174.

21- ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج. 8، ص. 295.

22- العروي عبد الله، العرب والنكر التاريخي، ص. 85.

23- عبد الرحين بن خلدون، المتدمة، ص. 121.

24- الطالبي (محمد) منهجية ابن خلدون التاريخية، دار الطليعة. ص. 47.

25- التادلي، النشوف، ص. 427. وانظر كذلك؛ أبو يعزى، دعامة البقير،، ص. 62.

26- تنطن الولي خلف بن خزر الأوروبي لقلة من المشروبات المسكرة أودعها عندة أحد جيراته بدعوى أنها تحتوي على السعن. انظر التميمي، المستفاد... تحقيق محمد الشريف، ص.98.

27- مجهول العؤلف، الذخيرة السنية، ص. 24.

28- ابن أبي زرع، روض الترطاس، ص. 288، انظر معه الذخيرة السنية، ص. 36.

29- المازوزي، نظمر السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك، المطبعة الملكية. الرباط، 1963، ص. ص. 68-69.

30- Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du moyen âge, Maissonneuve, Paris, 1986, p.60.

31- المسعودي، مروج الذهب، ج. 2، ص. 194

32- حركات (إبراهيم)، المغرب عبر الناريخ، ج. 2.

33- الوزان، وصف إفريتيا، ص. 246.



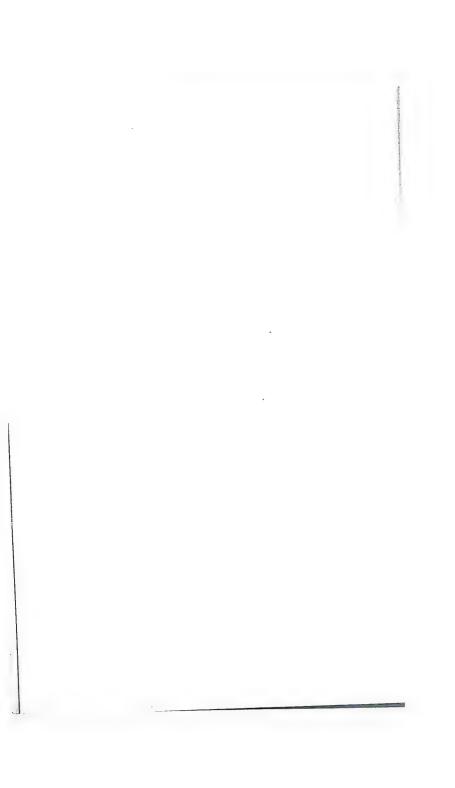

## الهبحث الرابع شعر الخمريات بالمغرب الوسيط

تعر التركيز -هنا- على الشعر لأنه ديوان العرب، ولأن ما وصلنا عن أداب المغرب الوسيط يصب كثير منه في فن الشعر، فضلا على أنه - لربما- من أهر فنون الأدب. وقد شكلت الخمريات أحد أغراض الشعر العربي، بالرغر مما يمثله حضور الخمر من محظور. واتخذ ذكر الخمر في الشعر أبعادا رمزية، عبر الشاعر من خلالها عن أحاسيسة ونوازعه، كما قد يحضر بصفة مباشرة، حينما يتغنى بطقوس مجالس الخمر، وبألوانها، وبمظاهر وشروط احتسانها.

وكان المرحوم محمل الناسي قد سجل منذ نهاية الأربعينات من القرن الماضي أنه إلى نهاية القرن الثالث الهجري من تاريخ المغرب الأقصى الإسلامي "لمريذكر لنا التاريخ اسر شاعر مغربي واحد ولر يحنظ لنا عنوان مؤلف واحد كتب بالمغرب»(1).

ويكاد المتخصصون في الأدب العربي ما قبل المرابطين يجمعون على أن الإنتاج الأدبي، بما في ذلك الشعر، كان هزيلا خلال تلك الفترة (2). ولا شك في أن هزالة الأدب، ليست إلا وجها من أوجه الهزالة التي ميزت الإنتاج الفكري بصفة عامة آنذاك. فهذه الفترة، هي التي وسمها غونييه "Gautier" -بغض النظر عن الخلفية الإيديولوجية. للتسمية- بالقرون الغامضة أو المظلمة "Les siècles obscures".

يعود العنم النكري الذي اتسمت به الفترة إلى مجموعة عوامل، منها:

- بعد المغرب عن أهمر المراكز العلمية بالمشرق كبغداد ودمشق معدر الفاتحين العرب بالمنطقة لقلة معرفتهم بها، وذلك على عكس بلاد المشرق، حيث كان التواصل الحضاري قد جرى بينهم، وبين المناطق الجديدة التي دخلت دار الإسلام، ولا سيما على المستوى اللغوي. أضف إلى ذلك عرقلة الروم للفاتحين ببلاد المغرب، مما جعلهم ينهمكون في المقامر الأول بالفتح العسكري. وقد أخذ منهم هذا الفتح العسكري كثيرا من الجهد والوقت، نظرا لصعوبة توفير الإمدادات للفاتحين قبل بناء عقبة بن نافع القيروان، باعتبارها أول قاعدة إسلامية ببلاد المغرب.

- ظل المغرب الأقصى منطقة عبور للعرب في اتجاه الأندلس، أو أنهر كانوا يفضلون الاستقرار بإفريقية، ولهذا انتعش العطاء الفكري بالأندلس الأموية وبإفريقية الأغلبية "بخلاف المغرب الذي لمريكن يشعر فيه إلا ولاة قلائل من العرب، أو بعض الجنود الجفاة»(3) ولما وجد المغاربة المالكون لناصية الشعر بالأندلس الأموية، الأجواء الملائمة، تفتقت قرائحهم، فكان من الشعراء فيهمر من "أصيلي ومغيلي وصنهاجي...»(<sup>(4)</sup>

- تأثرت بلاد المغرب بالفتن السياسية التي عرفها مركز الخلافة بالمشرق، ونقل الفاتحون بعضا من صراعاتهم القبلية إلى بلاد المغرب، وخاصة بين القيسية واليمنية، مما جعل المنطقة تعيش على إيقاع الاصطدامر العسكري الدائمر

هكذا مر القرن الهجري الأول بالمغرب الأقصى -تقريبا- في مواجهات عسكرية متبادلة، ساعل الرومر على تأجيجها حفاظا على مكاسبهم وممتلكاتهم؛ الشيء الذي لمريسمح بإفراز التربة الملائمة للإنتاج الفكري. ولعل ما زاد في ضعف هذا الإنتاج، ضياع المؤلفات الأولى التي كتبها المغاربة في العصر الإسلامي الأول بسبب الصراعات المذهبية. فقد وصلتنا من هذا العصر كتابات احتفظت بها مصادر لاحقة، كما هو الشأن عند ابن عذاري الذي اطلع على كتاب في أنساب البربر لـ أبي عبيد الله محمد بن أبي المجد المغيلي، أو صاحب كتاب مفاخر البربر الذي استفاد من كتابات مغربية سابقة مفقودة (5) ويبداو أن أقدم نص عن الفتوحات الإسلامية بالمغرب الأقصى وصل الينا، هو لابن عبد الحكمر المتوفى سنة 257هـ وتر انتظار العصر المريني لنظفر بأول كتاب في الثاريخ أرخ للمغرب الأقصى كوحدة تاريخية وجغرافية مع التاريخ أرخ للمغرب الأقصى كوحدة تاريخية وجغرافية مع ابن أبي زرع في روض القرطاس. وتبقى لائحة طويلة من المصادر المغربية عن القرون الإسلامية الأولى في عداد المنقود، مثل كتب النوفلي والرازي والوراق وابن جنون...

أما القرن الثاني والثالث للهجرة، فقل عرف تجارب جليلة في الحكم بعد نجاح الخوارج في تأسيس كيانات سياسية لهر ببلاد المغرب، وهي التجربة الأولى من نوعها في تاريخ الإسلام. كما أن الأدارسة من العلويين نجحوا في تأسيس إمارة مستقلة بعيدا عن عيون الخلافة العباسية. وتشهد المصادر على أن تاريخ المنطقة خلال هذين القرنين، كان عبارة عن صراعات مذهبية وسياسية، بحيث لا تكاد نوجه إمارة على علاقة ودية مع كل الإمارات الحاكمة أنذاك. وزاد الصراع الفاطمي الأسوي في تأجيج الاضطرابات ببلاد المغرب في القرن الرابع الهجري. لهذا كله، يمكن القول بأن المنطقة عانت قبل ظهور الدولة المركزية مع المرابطين من ويلات الصراعات المذهبية والسياسية، مما حال دون إفراز الأجواء الملائمة للعطاء الفكري. وقد انعكس ذلك على الإنتاج الأدبي، بما فيه الشعر. فالحصيلة هزيلة عن عدد الشعراء المغاربة الذين وصلتنا أشعارهم عن مرحلة ما قبل المرابطين، بل يمكن عد أبياتهر على رؤوس الأنامل. وهذه الأبيات قيلت أساسا

في الأغراض المتصلة بالصراعات السياسية والمذهبية، ولمر تصل إلينا -حسبما نعلم - أشعار عن الخمريات عن تلك الفترة.

لقل تساءل أحل الباحثين. "كيف يشذ المغرب وينخلف عن الركب، وموضوع الخمريات لتي حفاوة عند العرب منذ العصر العباسي الأول؟" والظاهر أن السؤال يحتاج إلى مراجعة، لأنه طرح بدون استدعاء العوامل التاريخية المذكورة أنفا عن عقر الإنتاج الذكري، ومن ضمنه حصاد الشعر، في القرون الإسلامية الأربعة الأولى بالمغرب الأقصى، ثمر إنه يقوم على تفسير "ميكانيكي" يسحب الظواهر على مختلف البيئات، بدون استحفار ميكانيكي" يسحب الظواهر على مختلف البيئات، بدون استحفار "ميكانيكي" يسحب الظواهر على مختلف البيئات، بدون استحفار "الحضارة" -بالمنهوم الخلدوني- قد تغلغلت بالمشرق، كما حصل "الحضارة" -بالمنهوم الخلدوني- قد تغلغلت بالمشرق، كما حصل تراكم في الشعر، أفضى إلى تعدد أغراضه وتعبيراته عن المستوى الحضاري الذي وصل إليه.

إن وضعية الأدب المغربي ما قبل العرابطين، تطرح مسألة التلازم بين الحالة السياسية ومستوى الإنتاج الأدبي، فوتيرة الفعل السياسي تتسعر بالسرعة، بينما هي بطيئة في الفعل الأدبي حيث يحضر الوجدان والأحاسيس، وإذا كان من الصعب إقامة علاقة جدلية دائمة بين الوضع الأدبي والوضع السياسي، فإن هذا التلازم يبدو واردا جدا بين طرفي المعادلة بمغرب ما قبل العرابطين.

لقد استفاد الشعر المغربي في العصر المرابطي من الاحتكاك بشعراء الأندلس، واحتفظ هذا العصر بأشعار تجاوزت أغراض التغني بالمذهب أو بانتصارات المرابطين. فابن الكتاني كتب في الغزل، والوراس بن إسماعيل كتب في الشكوي، وابن حبوس الذي عاصر الدولتين المرابطية والموحدية نظير في أغراض كثيرة. غير أن الأدب المرابطي الذي أنتج بالمغرب، عكس -في الغالب-حياة البساطة والحشمة التي طبعت العصر المرابطي، ولذلك لمر يصل إلينا حسبما يبدو- شعر مغربي مباشر في المجون والخمريات. وقد تأثر الأدب بالتيار الفقهي السائد عصرئذ، فغابت المظاهر الرسمية التي كانت تتمام للشعر في أحضان اللهو والمجون على عمد الطوانف(٦). غير أنه إذا كانت العدوة المغربية، تبدر خلال هذا المرحلة أكثر تعففا، فإن أسباب التحضر -بالمفهوم الخلدوني- بالأندلس، أفرزت أجواءً مساعدة على التغني بالخمرة. وقد تجلي ذلك لدى عدة شعراء عاصروا الدولة المرابطية بالأندلس. فهذا الأعمى التطيلي الذي عاصر على بن يوسف وكان متعاطفا مع المرابطين (8)، يمدح في قصيدة طويلة إبراهيم المرابطي، ويدبجها بأبيات عليدة في وصف الخمر وطقوسها<sup>(9)</sup>. ويقرن ابن خفاجة في قصيلة له بين الخمرة ومملوحه المنصور بن علناس، وينشد:

فهي منتـــاح اللذات لنا ويد المنصور منتاح الكرم (10) كما قال متغزلا:

تعلقته ريّان من خمر ريقه لها رشفها دونِي ولِي دونه السكر . كما أن لابن الزقاق خمريات، ومما جاء فيها:

> قسر فاستنبى ذهبية إن الأصيل مذهب صفراء من زهر الكوا كب للزجاجة كوكب ويقول أيضا:

شرب المدامر وعلني من ثغر لا ما يشرب حتى إذا انبزت الشمو ل بمعطني التعب (١١)

إن من الظواهر الملاحظة بالأندلس في العصر المرابطي، تلك الثنائية في السلوكيات الاجتماعية لبعضهم. فإلى جانب الورع والتقوى، تحضر مختلف الصور الداعية إلى التلذذ والتمتع. يورد ابن عذاري عن أبيه أن محمد بن طلحة الإشبيلي الذي كان يتومر بالإقراء بإشبيلية، كان شغوفا بالغلمان والتغزل بهر (12).

وبالانتقال إلى العصر الموحدي، نلاحظ أن معظم ما قبيل في الشعر المغربي، اتخذ مرجعيته من الدفاع عن العقيدة التومرنية، أو من المكاسب التي حققها الموحدون باعتبارهم مؤسسي أول إمبراطورية وخلافة مغربية منفصلة عن المشرق. وقد حارب عبد المومن بن علي -الذي كان بدورة شاعرا- شعر الغزل الذي

تنقصة العنة والحشمة. ومصداق ذلك رفضة لغزل الشاعر الوشاح ابن غرلة، وطردة لأحد الشعراء من مجلسة بعد تغزلة بشاب من أهل أغمات يدعى أبا القاسم بن تسميت (13)، فأحرى أن يسمح هذا الخليفة بشعر الخمريات. وتبدو صرامة الموحدين الأوائل في محاربة الشعر نفسة، خاصة وأن العقيدة التومرتية قامت ضمن ما قامت عليه، على محاربة الخمور وذيوعها، وتجلى ذلك في نبذ معظم الشعراء للمقدمات التقليدية المتعارف عليها في الشعر العربي، كذكر الأطلال والافتتاح بالغزل والتغني بالخمور وبطقوسها، وحتى ما وصلنا من شعر التغزل لم يكن ليخدش العنة (14).

غير أن ثمة ظاهرة مجونية استثنائية في الشعر المغربي في العصر الموحدي، تبرز مع الشاعر الأمير أبي الربيع سليمان. ذلك بأن حوالي 38٪ مما قاله، كان في الغزل والخمرة (15). وعلى وجه العموم، فإن خمريات أبي الربيع لمر تخرج عن نفس المواضيع التي صبت فيها خمريات أبي نواس. فلمجالس الخمر طقوس يجب أن تراعى كلون الخمرة وأوانيها ووقت احتسانها، كما يجب اختيار الساقي والنديم حتى تكتمل نشوة المجلس. يقول أبو الربيع عن لون الخمور مشبها إياها بلون خد الساقي،

وساق يطوف علينا ضحى وكأس المدامة في راحته وقد أشبهت راحه خدد فخلت المدامة من وجنته(16) وباستثناء "ظاهرة" أبي الربيع سليمان، فالملاحظ أن أغلب ما قيل في شعر الخمرة في العصر الموحدي، نظم خارج المغرب الأقصى، وحتى أبي الربيع الذي يمثل صوتا نشازا في الشعر الموحدي، عاش ببجاية حيث نقلد الولاية، وكان يعقد مجالس اللهو بحضور بعض رجالات الدولة، ولعل هذا الميل إلى المجون كان وراء ضياع بجاية من يدة وغضب المنصور علية (17).

قصارى القول، إن الخمريات لمر تمثل إلا نسبة ضعيفة من أغراض الشعر المغربي في العصر الموحدي، لأنه انطلق من أحشاء اللاعوة التومرية التي تأسست على الأقل من حيث الخطاب على مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فغلب الشعر المذهبي أو المتغني بانتصارات الموحدين وفتوحاتهم. وهذا يدعو إلى عدم تعميم ما ورد في دراسة معاصرة عن "تحرر الشعراء الموحدين وسيادة أحاديث الخمر والغزل بشكل يوحي أن لا وجود لأي التزام ديني واجتماعي "(18). فالملاحظة تنسحب على الأندلس الموحدية، حيث تراكمت أسباب التحضر، وتَجَذَّر شعر الخمريات، وليس على المغرب الأقصى.

وقد احتفظ العصر المريني بالمغرب ببعض الخمريات، إلا أنها قليلة مقارنة مع ما وصلنا عن باقي أغراض الشعر. وفي الغالب أن ذلك مرتبط بعاملين أساسيين: - بالرغر من أن المصادر تتحدث عن واقع التعاطي للخمور بين بعض النئات الاجتماعية، فإن البيئة المغربية المطبوعة بالحشمة، لمر تكن تسمح بذيوع شعر الخمريات. والملاحظ -هنا- كذلك أن كل الشعراء الذين كتبوا في هذا الغرض في العصر المريني، أقاموا بالأندلس مدة معينة.

- إن هذا الشعر -على قلته- لمريصل إلينا كله لتحرج أصحابه في إذاعته بنعل الوازع الديني. فتد اشتهر ابن عابد الناسي بمعاقرة الخمر، لكن المصادر لمر تحتفظ له بغير بيت واحد، وهو:

أمن عادة الإنصاف والعدل أن أقصى لأن زعموا أني تحسيتها صرفا(19)

بل إن التحرِج في ذكر الخمريات، يلاحظ بالبيئة الأندلسية التي غلبت عليها أسباب التحضر أكثر. فهذا صاحب نفح الطيب الذي احتفظ بأشعار لأبي البركات ابن الحاج البلنيقي، يكتفي حين عرضه لخرياته بقوله "وقال في غرض أبي نواس "(20).

لعل من أهر شعراء العصر المريني الذين وصلتنا خمرياتهم، محمد بن يحيى بن عبد الله أحمد العزفي. فقد أورد ابن الخطيب 22 بيتا من قصيدة خمرية له، استهلها بقوله،

دع عنك قول عواذل ووشاة وأدر كؤوسك يا أخا اللذات واخلع عذارك لاهيا في شربها واقطع زمانك بين هاك وهات وأورد المقري خمرية أخرى له، مما جاء فيها،

وعيون نرجسها تلوح شواخصا لوميض برق في الكؤوس مليح في الراح والريحان شغل شاغل لي عن عيافة بارح وسنيح (21) في الراح والريحان شغل شاغل لي عزفة المتوفى سنة 708هـ -وهو ولأبي العباس أحمل بن أبي عزفة المتوفى سنة 308هـ -وهو من أسرة العزفيين بسبتة شعر في الخمر قال فيه:

من أسرة العزفيين بسبتة شعر في الخمر قال فيه:
عاطيته الكأس الروية موهنا فأضاء جنح الليل من أنوار (22)

كما عرف بفاس الشاعر محمد المكودي المكنى بأبي عبد الله بخمرياته، ومما نظمه:

بعثت بخير فيه ماء وإنسا بعثت بما فيه رائحة الخمسر فتل عليه الشكر إذا قل سكرنا فنحن بلا سكر وأنت بلا شكر (23) والجذير بالإشارة إلى أن العصر المريني عرف كتابات في الطب والنبات لمر تخل من الإشارات لطقوس ومجالس الخمر، وما يتعلق بالشراب عموما. ولعل من أهمها ما ورد في كتاب "عمل من طب لمن حب" المنسوب للسان الدين بن الخطيب الذي عرف بانتقالاته بين الأندلس والمغرب الأقصى. فعن بعض العناصر بانتقالاته بين الأندلس والمغرب الأقصى فعن بعض العناصر الواجب توافرها ليكتمل الانتشاء بمجالس الخمرة، ألح على "المنظر الحسن اللذيذ "الذي" يفرش بالأزهار ويرش بالطيوب بحسب النصول" ويرفع عنه "كل ما يغمر ويقبض النفس كالوسخ والصنان واللباس التذر"، وينبغي توافر بعض المواصفات في الجلساء "من الندماء والأصدقاء غير أولي الجدال والمنازعة والجهل والغلظة".

كما ينقل ابن الخطيب عن الرازي وابن المدانني بعض المواصفات الني من شأنها الزيادة في إثارة نشوة السكر أو إخفاؤه. فمن أخذ "بالغداة وزن خمسة دراهم لوزا مرا مدقوقا فأسبقه وشرب ما شاء لمريسكر" و"من أخذ برز كرفس فدقه وسف منه راحة منع السكر"، أما "الزعفران إذا شرب في الشراب يسكر"، ومن أهر وصفات قطع رائحة السكر "السعد إذا مضغ بعد الشراب كسر رائحته، وإن كان معه كبابة كان أقوى "(24).

#### هوامش المبحث الرابع

- 1- جريدة المغرب، العدد 312، السنة 3 بتاريخ 1939/12/23، ص. 3.
- 2- الجراري اعباس)، الأدب المغربي، ظواهر ، وقضاياه، 1979. ص. 79.
  - 3- كنون (عبد الله)، النبوغ المغربي، بيروت، 1975. ص. 53.
    - 4- محمل الفاسي، مروس.
- حن بواكير الإنتاج التاريخي بالمغرب، يمكن الرجوع إلى، محمود إسماعيل،
   النكر التاريخي في الغرب الإسلامي، منشورات الزمن، قضايا تاريخية، رقر 1.
- أبراهبر الدسوقي، شعر المغرب حتى خلافة المعز، دار الثنافة، القاهرة،
   1973. ص. 243.
  - 7- الجراري، مر. س. ص. 104.
- 8- يظهر ذلك من خلال تنديد، بثورة اندلعت بالسوس ضد المرابطين، حيث
   كتب:
  - فاسأل بأهل السوس واسأل وسل وعن مضل غرهم مضلل.
- 9- ديوان الأعمى التطيلي، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، المكتبة الأناسية، التصيدة رفر 53.
  - 10- ديوان ابن خناجة، تحقيق سيل غازي، الإسكندرية، ط 2، ص. 353.
- 11- ديوان ابن الزقاق، تحقيق عنيفة محمود، دار الثقافة، بيروت، ص. 93-94.والشمول هي الخمر.
  - 12- ابن عذاري، البيان. مرس.
  - 13- انظر هذا الأبيات عند ابن ابي زرع، روض القرطاس، مر. س، ص. 205.
    - 14- الشبيهي (حسن)، الجراوي، شاعر الموحدين، ص. 113-115.

- 15- جلاب (حسن)، اللنولة الموحدية، أثر العقيدة في الأدب، 1983، ص. 56.
  - 16- الجراري، الأمير الشاعر، ص. 200
    - 17- المرجع ننسة، ص. 56.
  - 18- علياء أبو مصطفى، ابن سهل الأندلسي، ص. 148.
- 19- شغور عبد السلام؛ الشعر المغربي في العصر المريني، قضايا، وظواهر، ط1. الدار البيضاء، 1996، ص. 272
  - 20- المغرى، ننح الطيب، ج.5، ص. 495.
  - 21- المتري (أحمد)، أزهار الرياض، ج 2، ص. 258.
- 22- مختارات من الشعر المغربي الأندلسي لمريسبق نشرها، تحقيق إبراهيم بن مراد، دار الغرب الإسلامي، ط.1، 1986، ص. 175.
  - 23- الإحاطة في أخبار غرناطة، ج. 3، ص. 18.
- 24- لسان الدين ابن الخطيب، كتاب عمل من طب لمن حب المنسوب، إخراج ماريا كنثيثيون بنيتو، جامعة صلمنكة، 1972، ص. 251-255.



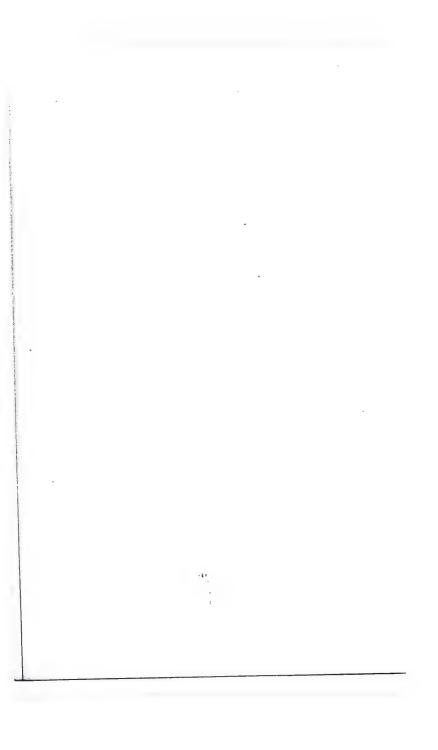

## امتكاكات

إضافة إلى المشروبات المسكرة المذكورة أنفا، ظهرت في تاريخ المغرب أصناف أخرى، صنفها البعض ضمن المسكرات، مثل الحشيشة، والشاي، والتبغ. فبالنسبة للحشيشة، سمع الشيخ الآبلي أستاذ ابن خلدون في العلوم العقلية عن قطب الدين القسطلاني قوله: "ظهر في العاتة السابعة من المفاسد العظام ثلاث: مذهب ابن سبعين، وتعلك الططر واستعمال الحشيشة"(1).

ورغر أن الإشارة لمر تحدد البجال الجغرافي المعني استعمال الحشيشة، فالظاهر أن المغرب الأقصى خلال تلك الفترة، ظل في منأى عن تلك الآفة، وذلك على عكس المشرق. ففي النصف الثاني من القرن السابع، زار ابن سعيد المغربي مصر، وامتعض لما لاحظه من تعاط للحشيشة، بينما لمر تكن الظاهرة منتشرة آنذاك بالمغرب وفي القرن الثامن الهجري، تستوقفنا إشارة صاحب المقصد عن تحريم الحشيشة بالوسط الصوفي المغربي، نقرأ في ترجمة

المتصوف أبي مروان عبد الملك أنه كان "يصنع ليلة المولد طعاما للنقراء بأكلونه... فأتبي فتير من المشرق برسير زيارته ومعة جراب من ورق التنيب المعروف عند المستعملين له بالحشيشة... فلما أصبح قال: ليس من الأدب اللخول على شيخ من المشايخ بشيء محرم "(2). والظاهر أن القرن الثامن الهجري عرف البدايات الأولى لاستعمال الحشيشة بالمغرب الأقصى، خاصة وأن الظاهرة كانت معروفة بالأنداس. فقد أصبحت الحشيشة تفضل بها على الخمور. ومن الأشعار التي قيلت في هذا الشأن ما ينسب للشاعر الغرناطي محمل الحجر الرعيني المعروف بابن خميس اتوفي 708هـ):

دع الخمر واشرب من مدامة حيدار معتقة خضراء لون الزبرجدا

هي البكر لمر تنكح بساء سحابسة ولا عصرت بالرجل يوما ولا اليلا

ولا عبث التسيس يوما بكأسها ولا قربوا من دنها ننس ملحك وفيها معان ليس للخمر مثلها فلا تستمع فيها كالر المنسلان

كما يبدو أن التعاطي للحشيشة كان منتشرا بإفريقية، فقد اتهر ابن الطواح -الذي كان حيا في 718هـ- أعداء النسق و"التشيع

في النبات المعروف بالحشيش".

<sup>\*</sup> سبك المقال لفك العقال، تحقيق محمل مسعود جيران، دار الغرب الإسلامي، 1995، ص.207.

غير أن عدوى انتشار الحشيشة سرعان ما انتقلت إلى المغرب الأقصى. فني نهاية القرن 10هـ/16م، ألف أبو القاسر الغساني كتابه حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار، حيث تحدث عن نبات يسمى شهدانج، ومن خواصة أنه "إذا أكثر من أكله صدع الرأس... وأسكر كما يسكر الخمر ويسمى ورقها المأكول للإسكار عند العامة بالحشيش (4).

وخلال العصور الحليثة، دخل الشاي والتبغ إلى المغرب الأقصى، وأصبحت جلسات الشاي وطقوسها استدادا في بعض ستوياتها لجلسات الخمر (5) بل إن هذا التشابه بين المشروبين، أفرز انقساما بين منتصر لشراب الشاي ورافض له، ولمرير البعض حرجا في تناوله لأنه أبعد ما يكون عن الخمر. ومن الذين أخذوا بهذا الرأي النتية الشاعر سليمان الحوات الذي أنشد،

شربنا من الأتاي كل معتق شرابا حلالا لا نبيذا ولا خمسرا على أنه أحلى وأعذب منهما ولا يذهب العقل النفيس به سكرا فلو كان في عصر الرشيد وابنه لما اكتسبا بالشرب إثما ولا وزرا<sup>(0)</sup> بينما نظمر الشاعر أبو بكر أحمد بابا التندغي محرما الشاي.

إن الأتاي شبيه خمر هيئة وضراوة والمسال فيه مسذو الموقع وفي سياق التحريم نفسه، أورد حامد بن محمد فتوى طويلة عن التشابة بين الشاي والخمر "في كثير من الأشياء، كتول أهلها

إنها توقف الهمومر والأحزان... والكروب وتشرح الصدر، وأنها متونة". كما أنهما يتشابهان في الطقوس واللون والأواني... "فإذا تأملت هذا علمت أن الأتاي يشابه الخمر، وكل ما شرب على شرب الخمر فهو حرار ١٤٠٠ وشهد المغرب السجال نفسه لما دخله التبغ منذ البدايات الأولى للترن 10هـ/16م. وانتسم المفتون بصدد ذلك إلى فريقين. أحدهما يقول بحليته، وفي مقدمتهم النقيه أحمد بأبا التمبكتي، الذي كان مدمنا على التدخين، وأصدر فتوي بكتيب سماة "اللمغ في الإشارة إلى حكمر طبغ"، واستند في ذلك إلى اجتهادات السابقين من الأئمة والنقهاء، وخصص به قسما للفرق بين الحشيشة والتبغ والخمر، وخلص إلى أن التبغ من النباتات المباحة التي لا نذهب بالعقل ولا تسكر، وذلك على عكس الحشيشة التي يسكر كثيرها، فأباح قليلها الذي لا يسكر، بخلاف الخمر، والغرق أن الخمر نجس والحشيش طاهر. بينما انبري فريق آخر إلى تحريم التبغ، مثل عبد الرحمن التمنارتي بدعوى أنها تؤدي إلى السكر (9). وقل ظل العلماء منتسمين بين محرم ومحلل ومتوقف، وبموازاة مع ذلك، استفحل شرب التبغ بالمغرب، واستمر به تيار التدخين الجارف، كما بباقي أنحاء المعمور.

#### الهوامش

- 1- المقري، نفح الطيب، ج. 5، ص. 247.
- 2- البادسي، المنصد الشريف، الرباط 1982، ص. 101.
- 3- من مقدمة محقق نفاضة الجراب. وأما حيدر، فهو متصوف مشهور يقال إنه هو
   الذي أكتشف هذا النبات المعروف بحشيشة النقراء. ص. 21.
- 4- حققه محمد الغربي الخطابي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1985، ص ص. 337-336.
- السبني (عبد الأحد) ولخصاصي (عبد الرحمن)، من الشاي إلى الأتاي،
   منشورات كلية الآداب بالرباط، ص. 49.
- 6- يقصد هنا هارون الرشيد الخليفة العباسي، وقد ذكرت الأبيات في مخطوط "هداية الضال للمامون الكتاني"، نقلا عن المرجع السابق، النص، رقر، 100.
  - 7- المرجع نفسه النص، رقير: 105.
    - 8- المرجع نفسه، النص، رقير: 60.
- 9- للمزيد حول هذا الموضوع، يرجع إلى حجي (محمد)، الحركة النكرية بالمغرب في عهد السعديين، ج. 2، ص. 246-266.



## لإئحة ببليوغرافية منتقاة

#### I- المصادر:

- ابن أبي زرع، روض الترطاس، الرباط 1973.
  - ابن تومرت، أعز ما يطلب، الجزائر 1985.
  - ابن الأحمر، روضة النسرين، باريز 1917.
- ابن حوقل، صورة الأرض، بيروت، بلمون تاريخ.
- ابن الخطيب: معيار الاختيار، فضالة 1977؛ نفاضة الجراب، البيضاء، تحقيق المختار العبادي؛ الإحاطة، القاهرة 1973.
  - ابن خلدون، كتاب العبر، بيروت 1983.
    - ابن عذاري، البيان، البيضاء 1985.
  - ابن عبد، ربه الحنيد، الاستبصار، الاسكندرية 1985.
    - ابن غازي، الروض الهنون، الرباط 1952.
    - ابن مرزوق، السند الصحيح، الجزائر 1981.

- الملزوزي، نظم السلوك، الرباط 1963.
- الإدريسي، نزهة المشتاق، بيروت 1989.
- الأتصاري، اختصار الأخبار، الرباط 1969.
  - البكري، المسالك والممالك، باريز 1990.
- البادسي، المقصل الشريف، الرباط 1982.
  - التادلي، التشوف، الرباط 1984.
- التبيمي، المستناد ...، تحقيق محمد الشريف 2002.
  - التيفاشي، نزهة الألباب، لندن 1992.
  - بروفنسال، مجموع رسائل موحدية 1941.
  - مجهول المؤلف، الذخيرة السنية، الرباط 1972.
    - المراكشي، المعجب، بيروت 1998.
    - الوزان، وصف إفريقيا، الرباط 1980
    - الونشريسي، المعيار، الرباط 1981.

#### II- المراجع العربية:

- الجراري اعباس)، الأدب المغربي، ظواهر، وقضايا،، 1979.
- التبلي (محمد)، مراجعات حول المجتمع... البيضاء 1987.
- حول بعض مضمرات التشوف، ضمن (التاريخ وأدب المناقب) كتاب جماعي، الرباط 1989.

- عز اللهين موسى، النشاط الاقتصادي... 1983.
- جلاب (حسن)، الدولة الموحدية، أثر العقيدة في الأدب 1983.
  - كنون اعبد الله النبوغ المغربي، بيروت 1975.
- شقور اعبد السلام)، الشعر المغربي في العصر المريني، قضاياه وظواهره، ط 1، البيضاء 1996.

## III- المراجع الأجنبية.

- Byrne (E.H), Genoese shipping in the twelfet'and thirteen centuries, Cambridge (Mass), 1930.
- Dufourcq (ch), L'Espagne Catalane et le Maghrib au 13<sup>ème</sup> et 14<sup>ème</sup> siècle, P.U.F. 1966.
- Jehel (J), Les Gênois en Méditerranée occidentale, fin 11<sup>ème</sup>, début 14<sup>ème</sup> siècle, Paris, 1993.
- Kably (M), Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du moyen âge, Paris, 1986.
- Léquément, Le vin africain à l'époque impériale,
   Antiquité africaine, N° 16, 1980.
- Mas Latrie, traités de paix et de commerce... Paris, 1886.

# معنوبات وفكتاك

| 03       | - ئېزى -                                      |
|----------|-----------------------------------------------|
| 09       | - على سبيل النقديمر                           |
| الوسيط13 | المبحث الأول: جوانب من جغرافية الخمور بالمغرب |
|          | أ- زراعة الكروم بالمغرب الأقصى                |
|          | ب- أنواع العنب                                |
|          | ج- صناعة الخمور                               |
| 27       | د- تسلل الخمور الأوروبية إلى المغرب الأقصى    |
|          | المبحث الثاني: الخمور والمجتمع بالمغرب الوسيط |
| 45       | أ- الخاصة والخمور                             |
| 52       | ب- العامة والخمور                             |
|          | المبحث الثالث: الخمور ورقة سياسية             |
| 85       | المبحث الرابع: شعر الخمريات بالمغرب الوسيط    |
| 101      | - امتلاات                                     |
| 107      | - لائحة ببليوغرافية منتقاة                    |



# الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي

ه مستقبل الكتابة التاريخية

إبراهيم القادري بوتشيش

 ضاهرة الرق في الغرب الإسلامي

عبد الإله بنمليح

جوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين

الحسين بولقطيب

 البنية الثقافية وقضايا الفكر في المجال العربي الإسلامي

المذهب الإسماعيلي

وفلسفته في بلاد المغرب

بوبة مجاني

\* الفقراء في المغرب نماذج من القرنين 16 و17

